# الموقف الأدبي

#### مجله ادبيه شهريه يصدرها اتحاد الكتاب العرب في سورية السنة الأربعون، العدد 481، أيار 2011

|       | في هذا العدد                                         |                       |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |                                                      | أفكار تستظل نفسها     |
| 3     | (مبدعاً كونياً)لتحرير                                | رابندرانات طاغور      |
|       |                                                      | دراسات وبحوث          |
| 8     | تصنيف ووعي التصنيف)تسنيف ووعي التصنيف                | الرواية التونسية (الن |
| 12    | ن العيسى والنّعيرية)نابنين والنّعيرية أبيض           |                       |
| 18    | ة اللغة، وإشكالية الموقع والسلطة) د. فاروق اسليم     | المثقف العربي (دلال   |
| 27    | مات ومواقف في القصة القصيرة في سورية) د. ياسين فاعور |                       |
| 44    | فرة في القصيدة العربية المعاصرة د. فريدة بوزيداني    |                       |
|       | إلية الإيرانية المعاصرة                              | صورة المرأة في الرو   |
| شعر   | الإيقاعي في                                          |                       |
| 58    | <b>3</b>                                             | الجواهري              |
| 70    | رلة في فلسفة سبينوزاولة في فلسفة سبينوزا             |                       |
|       |                                                      | بيت الشعر             |
| 76    | مختارات)هيئة التحرير                                 |                       |
| 80    | شوقي بغدادي                                          | بنت الفرات            |
| 82    | لة النبَّاذ إبراهيم الخليل                           |                       |
| 88    | ـا كـان صِـائـعا فِـي خـزانــة الأم)                 |                       |
| 92    | ستراحة واحدة محمد خالد الشاكر                        | -                     |
| 94    | <b>∓</b>                                             | موائد الهباء          |
| 96    | ينديمة قاسم                                          |                       |
|       | ليندا عبد الباقي                                     | لأنك آتٍ              |
| 4.    | 89نثارات مغلقة                                       | . 4 . 4 . 4 . 4       |
| دار ه |                                                      | سليمان السلمان        |
| 100   |                                                      | بيت السرد             |
|       | ترجمة: ربا زين الدين                                 | الجلد                 |
| 121   | محمد رشيد الرويلي                                    | الكادود               |
| 126   | عمر الحمود                                           | مرض عصري              |
| 129   | محمد سعید ملا سعید                                   | طريق الريحان          |
|       | in the fire                                          | قضية ورأي             |
|       | ع الترجمةميرنا أوغلانيان                             | وجهه نظر حول واقر     |
|       |                                                      |                       |
| 137   | عبد الفتاح قلعه جي                                   | السوري                |
|       |                                                      | متابعات               |
| 142   | الجسد معبراً للروح بسام ذياب حسر                     | نحو الحياة في سفينة   |
| 147   | ته (لعبد الإله الرحيل)د. فرحان اليحيى                | عالم المنخورة ودلالا  |
| 157   | قصة الغبشُ لحسن حميد د. محمد السعيد عبدلــ           |                       |
|       | ماضه .                                               | قراءات في العدد الم   |
| 163   | ات يوسف سامى اليوسف                                  |                       |
| 167   | عاطف بطرس                                            |                       |
| 170   |                                                      |                       |
|       |                                                      | من عدد إلى عدد        |
| 174   | هنئة التحريب إسلام أبم شكيب صبحب سعيدي رائد محش      | اس عداد اپنی عداد     |

## المدير المسؤول

د. حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب

# رئيس التحرير

د. إبراهيم الجرادي

## مدير التحرير

د. ياسين فاعور

## هيئة التحرير

إبراهيم عباس ياسين أنيسة عبود د. ثائر زين الدين د. رضوان القضماني د. سعد الدين كليب د. طالب عمران د. ماجدة حمود هاجم العيازرة

# الهيئة الاستشارية

أحمد يوسف داوود د. حاتم الصكر حلمي سالم د. ربيعة الجلطي سيف الرحبي د. طيب تيزيني د. عبد الله الغذامي فخري صالح محمد علي شمس الدين بيل سليمان يوسف رزوقة

الأراء الواردة في المواد المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي المجلة.

#### مراكز الاتصال/مراسلون: السامر ائي (الجمهورية 00964790164224 العر آقية) 03955919991 زهير غانم (الجمهورية اللبنانية) 967733599881 مجيب السوسي (الجمهورية اليمنية) إسلام أبو شكير (الإمارات العربية 00971503676581 فيصل حقي (الجمهورية الجزائرية) 00213556897716 سهيل مشور (المملكة العربية السعودية) 00966245709 عبد الرزاق الربيعي (عُمان) 096899503115 للاشتراك في المجلة ل القط سر أفسسراد داخــــ 1000 1200 3000 سوطن العرب 4000 ارج السوطن العربسي أفسراد 6000 مؤسســـات 7000 أعضاء اتحاد الكتاب العرب 500

# للنشر في المجلة

- ترسل الموضوعات مطبوعة. أو بخط واضح وعلى وجه واحد من الورقة. ولا تقبل إلا النسخة الاصلية.
- براعى في الشعر أن تكون القصائد مشكولة في المواضع الضرورية. مع مراعاة علامات الترقيم.
   بجب ألا تكون المادة منشورة من قبل. حيث ستمتنع المجلة عن البحل مع أي كاتب يثبت أنه أرسل للمجلة مادة منشورة في أية
- يراعى في الدراسات قواعد المنهج العلمي من حيث التوثيق وذكر المراجع والمصادر حسب الأصول.
- هيئة التحرير هي الجهة المحكمة والمُخوّلة بالموافقة على النشر أو الإعتدار دون ذكر الأسباب.
- و الا مسار دول دور المسلم الشهرة الذي يُعرف به (إن كان له المسلم الكاتب اسمه الثلاثي واسم الشهرة الذي يُعرف به (إن كان له اسم شهرة) وعنوانه البريدي، ونبذة عن سيرته الذاتية، وصورة شخصية (للمرة الأولى فقط).
  - لا تعاد النصوص لأصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.
- المواد جميعاً يفضل أن تكون مرفقة بالصورة المناسبة والضرورية لها. وأن ترسل على /cd/ أو بالإيميل وتكون مشكولة عند الضرورة.

باسم رئيس التحرير - اتحاد الكتاب العرب دمشق - المزة أوتستراد ص.ب: 3230

هاتف: 6117240 - 6117242 - 6117240 - فاكس: 6117244 - فاكس: <u>E-mail unecriv@net.sy//aru@net.sy</u> البريد الإلكتروني: موقع اتحاد الكتاب العرب على سبكة الإنترنت: www.awu-dam.org



# در اسات وبحوث..

# الرواية التونسية

(التصنيف ووعي التصنيف)

q د. الطاهر الهمامي\*

(1)

شهدت الرواية التونسية خلال الخمسين الماضية من عمرها (1) تراكماً كمياً حفز الباحثين والنقاد على النفكير في الخروج به من حالة الركام إلى حالة النظام(2) واصطلحوا على تسمية هذه العملية بالتصنيف واجتهد عديدون في التصدي للمهمة على عسرها(3) وفي اقتراح رؤى تصنيفية سرعان ما كانت تظهر حدودها ونسبيتها ويتم استبدالها. ونعنى كانت تظهر حدودها ونسبيتها ويتم استبدالها. ونعنى في هذه الورقة برصد أهم مساعي التصنيف والمفاهيم التي قادتها والعوائق التي نراها حدّت من فاعليتها، ونسعى إلى طرق باب التحقيب وبيان معناه وجدواه.

لا يكاد يخلو بحث في الرواية نشأة وتطوراً من رؤية تصنيفية تقود صاحبها سواء أكانت ضمنية يستشفها القارئ وهو يقرأ، أم صريحة يحرص المصنف على إعلانها إن لم يطرحها للمطارحة والنقاش، فالدارس الذي انبرى يضع الإنتاج الروائي في خانات ويوزعه على اتجاهات يكون قد مارس التصنيف وإن لم يسمّه، ولم يبسطه على بساط النظر النظري.

وعدا من مارس التصنيف ممارسة "تلقائية" على هذا النحو الضمني وجدنا من وعاه مشكلة منهجية وانتابته الحيرة وبلبله السؤال.

ولعل محمود طرشونة وأحمد ممو ومصطفى الكيلاني أن يكونوا أوعى مصنفي الرواية التونسية لهذه المشكلة.

(2)

أما **طرشونة** فوجدت لديه فصلين في الصدد، أولهما بتاريخ 1993(4) وموضوعه الأقصوصة والرواية بين 1970 و 1985 لم يفته و هو يمهد أن يشير إلى صعوبة التصنيف والعقبات التي يعترض سبيل المصنف(5) وإلى أهم المساعي التصنيفية السابقة(6) وكان قد استغل التمهيد الذي وضعه لقسم الأقصوصة كي يطرح الإشكال نفسه

<sup>\*</sup> أكاديمي وباحث من تونس.

..

ويعدد العوامل التي "تجعل تصنيف الإنتاج القصصبي إلى جُملة من الاتجاهات يكاد يكون مستحيلا"(7) ويعللُّ ذلكُ بِقُولُـه :"إذ لا نجد مدارس واضحة المعالم، ولا أجيـالاً أدبية متضامنة ومتفقة حول منهج معين في كتابة القصدة، ولا تقاليد قصصية عريقة "(8) مشيراً إلى عقبة أخرى كأداء من شأنها تعميق صعوبة التصنيف هي "الحيرة في اختيار مقاييسه" (9) واضعاً بذلك يده على أم المسائل، مسالة العيار، غير ناكر نسبية التصنيف الذي يقترحه و هشاشته لما يعتريه من "تعسف وتعميم" (10). اما الفصل الثاني، الذي نشره وقد مضى على سابقه سبعة عشر عاماً (11) فقيه عاد صاحب "دنيا" إلى موضوع التصنيف وتحدث مجدداً عن مزالقه (مخاطر التقويم، التبسيط ) ونعته بما لم يسبق أن نعتِ حين أدخله في باب "المعضلات" (12) وراجع ما سبق أن توخاه من تصنيف في قراءة المنّن الروائيّ التونسي(13). على أن الحيرة المَّحِمُودة التي واجه بها الباحثِ مَشْكل التَصنيف لم تمُنِي منٍ أن يظل كَالباحث بحثًا يائسًا في عالم يادُ .، ولم تَعْدُ الأصناف الروائية التي إرتأها بالفصلين اجتهادا كباقي الاجتهادات ولعل العلة تظل تكمن في التباس العيار، عيار التصنيف، وفي كونه لم يلق النقاش الوافي الذي تكون ثمرته بلورة وحدة قيس موضوعية ومقنعة.

(3)

و تزامن ما نشره ا**حمد ممو ومحمود طرشونه** في الصدد اوائل تسعينات القرن الماضي (14) لكن ممو لم نجد لديه وعياً تصنيفياً ظاهراً، فقد عُنِي بالمنتوج الروائي بِين بداياته وموقى الستينات (1969) وعمد إلى تصنيفه أُصَّنافًا سمَّاهَا "اهتمامات" غير أن اللافت في الامر هو وجود كتابات مبكرة لهذا الروائي الباحث، بعضها من سنة 1981 (15) ويعكس وعياً مصطلحياً جعله يعيب على الدارسين "استعمالهم تسميات مختلفة هي أبعد ما تكون عن الدقة كالرواية الاجتماعية والرواية الشخصية..."(16) ولئن تحسس الباحث مسألة التصنيف في وقت مبكر فإنه استعمل الصنف في معنى يُقرّبه من معنى الجنس (genre) والنوع حيث يقول : "الرواية التونسية كصنف أدبي ينتمي إلى نوع القصة" (17) أو يقول: "الرواية ككل الأصناف الأدبية الأخرى..." (18) لكِنه وفي الفصل نفسه ينتقل بِالصنف إلى دلالته الإجرائية التصنيفية وينفي إمكانية "أن نصنف الرواية التونسية حسب الكم وهي في نطاق الكيف ما زالت تحتاج إلى كثير من ألوقت ومن خطوط النشر ومن التحول إلى قِطاعات ثقافية أخرى..." يما يجعل التراكم وحده غير مُجْدٍ طالما خانته حظوظ النقلة النوعية وبعض تلك الكتابات المبكرة يعود إلى سنة 1983(19) ويحمل وعياً تصنيفيا، وتوقفا نظريا أمام المشكل، ناهيك أن صاحبه يستهل كلامه بتعريف التصنيف: "التصنيف هو موقف من القارئ الناقد تجاه الأثر الأدبي المتعدد النماذج ينتج عنه تقسيم هذه النماذج إلى

مجموعات يفترض أنها تعكس خاصية واحدة مشتركة بينِها على الأقل..." (20) ويمضي مبينًا مكانة العملية من الْأَثْر باعتبارها "تأتي مفسرة له حسب احتمال يرتئيه الناقد"ولـذا عـدِّها، كمـا سـيعدّها **طرشـونـة**، عمليــة تعسفية تحاول أن تخضع النص الأدبي إلى وصفة متفِق عليها في الميدان الذي ينتمي إليه الأثر الأدبي"(21) ويتستعرض مراحل تطوّر المنظور التصنيفي عند الغرب ويؤكد الحاجة إلى التصنيف بما هو "منهجية علمية في ميدان الأدب" ويخص المتن الروائي التونسي بما ارتأه من توزيع صنفي لكن دون ضبط العيار الذي في ضوئه يصنّف، بما جعله يحشد أصنافا أصلية وأخرى فرعية ولا ينجو من الوقوع في فوضى التسميات، كأن يُطلَّق علَيَ المسمّي الواحد (الصنف الواحد) أكثر من تسمية (الرواية الإيقاظية والرواية التعليمية، اللتين عدهما أرواية ملتزمة" فتردد بين الإيقاظ والتعليم والالتزام ذات الجو هر المشترك. ويمكن أن نلحق بها ما سماه ب"الرواية النضالية"). تردد يعكس مرة اخرى، ورغم التحسس المذكور، أزمة العيار، وصعوبة الاهتداء والاحتكام إلى زاوية نظر موضوعية تقى صاحبها مزالق التعسف ومازق الاعتباط.

(4)

وسعى مصطفى الكيلاني بدوره في فصل "إشكاليات الرواية" الوارد ضمن كتاب تاريخ الأدب التونسي الصادر عن بيت الحكمة سنة 1990، إلى حوصلة المساعي التصنيفية ونقدها، سواء من حيث العيار المعتمد في ضبط الأصناف أو من حيث المصطلحات المستخدمة في تسميتها. وقد عاب على محمد صالح الجابري ورضوان الكوني وغيرهما تداخل المصطلحات وتضارب المفاهيم، واللبس الذي يعتريها فيجعلها، في نظره، عديمة الفاعلية.

وعدا هذه الطائفة من الأعمال التي تحسس أصحابها التصنيف ومآزقه ظهرت طائفة آخرى من الأعمال التصنيفية التي غلب عليها المنزع التطبيقي فلم يحفل أصحابها بالمعالجة النظرية والبحث المصطلحي، ولم يؤرقهم مشكل العيار. وسواء تعلق الأمر بالطائفة الأولى أو الثانية فإن تصنيف المتن الروائي ظل يراوح بين وحدات قيس عديدة على علاقة بالمضامين والأشكال والأساليب والأحداث والأجيال، منفردة أو مجتمعة، كما ظل يتنقل تنقلاً عفوياً من مستوى التصنيف إلى مستوى التحقيب وهما أمرإن مختلفان.

ولئن تردد توفيق بكار بين المُحدِّد السياسي والمحدد الأسلوبي والمحدد الغرضي والمحدد المدرسي، وهو يستعرض أطوار النشاة والتطور (22) فإن رضوان الكوني ربط التصنيف

الذي اقترحه بالخصائص التقنية لكل صنف لكنه تردُّد بين العيار الفني والعيار الفكري (النماذج التراثية، الأشكال التقليدية، التيار الواقعي، الرواية التسجيلية، الرواية المتطورة)(23) وكان عزالدين المدني قبلهما قد توخى عيار الأجيال وهو يصنف المنن القصصي والروائي (جيل التأسيس، جيل التجذير جيل المواصلة والمُراجعة)(24) وكان صالح القرمادي قد وعي المشكل مبكّراً وعد العمل الذي أعدّه في موضوع القصنة من شانه أن يساعد الذين "يتصدون للتعمق في دراسة تصنيف الكتب والبحوث الكن وعيه كان عابراً ولم يَحُل دون تردّده بين عيـار المدرسـة (النزعـة الرومنطيقيـة، النزعـة الواقعية الاجتماعية) وعيار الأسلوب (النزعة الحماسية) (25). وانطلق بوراوي عجينة بدوره بعد هؤلاء في تصنيف منتوج الفترة الممتدة من 1956 إلى 1986 دون تأطير نظري واعتمد عيار "التيارات" التي رآها عماد المشهد الروائي ووزع الكِتَابِ عَلِيهَا تُوزِيعًا لا يبدو سويًّا في مواطن عدّة، كأن يتحدث عن "تيار التجريب" جديثًا يعيده تحت عنوان "تيار الواقعية الجديدة" وكأنْ يضع الأسماء نفسها هنا وهناك (26)

#### \* \* \*

لقد هیمن فی ما استعرضنا من در اسات منظور التصنيف وتعداد الاصناف الروائية سواء قاده وعي مفهومي أو لم يقده، وراوح المصنفون بين عدد كبير من الأعيرة التي تكرر بعضها تحت عناوين مختلفة عند المُصنّف الواحد وكثيراً ما افتقر أمرهاً إلى الدقية بمِا أوقع في تسيّب مصطلح وحشد غير معلل للأصناف، جرًّاء ضمور المداخل النظرية أو غيابها، وعدم الإقبال على ضبط العيار الموضوعي وقد يكون التصنيف قاصرا بمفرده عن التكفل بمهمة إيجاد النظام الذي يقتضيه الرُّكام والزِّحَام، وهِي مهمّة يتظافر فيها فعلان، التصنيف والتحقيب أمَّا التحقيب (périodisation) فيعني إخضاع الأدب لنظام الحِقب التي يشهدها في مجرِى تُطوره. والتحقيب تصنيف وتُنزمين معاً. يُعْنَي المواحد (الرواية مثلاً) ويعمل على إخضاعه لنظام الأصناف وفق عيارَ تصنيفي محدّد، فيما يُعْنَى المحقّب بالحقبة وما يميزها، ويواجه مشكل العيار التحقيبي الذي من شأنه أن يُجيز القول بأنَّ حقبة أدبية ولَّت وأخرى حلت. وضبط هذا العيـار يقيـه المزالق اِلتـي رأيناِهـا تتربص بالمصنّف و هو يصنّف. والمحقّب إذْ يُحقّب فإنه يمسك بناصية كلّ حقبة، وناصيتها هي تلك العلامات الدالة على كون الكتابة تشهد شرخًا في النظرية والممارسة، والتي يمكن إجمالها فِي النصّ الإبداعي والنص المصاحب. يجسّد الأول جَسَد

النقلة الجمالية والفكرية، والثاني يحمل وعي النقلة بالتنظير والبيان والنقد.

يَر ْصند المُحقّب المشهد الروائي ويسجّل التطور الكمي الحاصل ويقف على المنعرجات النوعية التي في ضوئها يحقب، ويستعين بكتَّاب الرواية أنفسهم عير تصريحاتهم وبياناتهم وعتبات نصوصهم المُعْلِنَة لرؤية بديلة. كما يستعين بقراءات القرّاء، ونقد النقاد، وشمادات الشهود، وغير ذلك والحقبة تُنْسَبُ إلى أمُّهات نصوصها، وأبلغها أثراً في مجرى تطور مفهوم الأدب ووظيفته وصناعته. وقد تضم الحقبة الواحدة أصنافا عديدة. وفي ضوء هذا المنظور يمكن تحقيب المتني الروائي التونسي وتصنيفه، والذهاب إلى اعتبار اللحظة التجريبية في موقى ستينات القرن الماضي وما رافقها من نص إبداعي ونص تنظيري ونقدّي، مؤشرا على نهاية حقبة وبداية حقبة، نهاية الاحتفال بالمضمون (التاريخي والسياسي والاجتماعي والنفسي) وبداية البحوث الشكلية ومن ثمة الانتهاء إلى اعتبار الخمسين الماضية لا تعدو حقبتين، حقبة رواية المضمون، وحقبة رواية الشكل، أو حقبة السرد التقليدي وحقبة السرد التجريبي وداخل هذه وتلك تتواجد الأصناف وتتعدد وما من غرابة في الآ يتجاوز عددُ حِقب المتن الروائي التونسي على مدى نصف قرن الحقبتين، فقد أفضت مساعى تحقيب المتن الشعري على مدى قرن كامل تعداد خمس حقب (الشعر العصري، الشعر الرومنسي، الشعر الحر، الشعر الطليعي، الشعر الكوني) وعسي أن يطرد التراكم ويتسنّى وضع المُحقّب والمُصنف الذي يعم نفعه داخل فضاءات التكوين والتثقيف وخارجها.

الهوامش

يكاد يجمع المهتمون بالشأن الروائي التونسي على كون خمسينات القرن الماضي هي البداية الفعلية، ويتسرددون بسين تسواريخ 1951 و 1958 وأسماء عبد المجيد الشافعي ومحمد العروسي المطوي والبشير خريف ومحمد المنيف

2. يبلغ زهاء 400 رواية لما يقارب 150 كاتباً وكاتبة
 3. الذين مارسوا التصنيف الضمني يفوق عددهم عدد

الذين ناقشوا المفهوم وتساءلوا في العيار وواجهوا الصعوبات

الأقصوصة والرواية، تاريخ الأدب التونسي الحديث والمعاصر، بيت الحكمة، قرطاج، تونس 1993، ص 118 - 153

5. أعتبر كثرة المؤلفين وقلة مؤلفات الواحد منهم، وتعدد الأنماط الروائية، أهم عقبة تعترض مصنف الروايات التونسية بما يجعل "كل تصنيف تعميماً مهماً كانت دقة المصطلحات المستعملة" م. ن، ص 137

- 19. التصنيف النوعى للرواية الأدبية التونسية، أحمد ممّو، قصص ع3، جويلية 1983 وأكتوبر 1983
  - 20. م. ن، ص 29
  - 21. م. ن، ص 29
- 22. انظر: قسم القصة، مختارات من الأدب التونسى المعاصر، جII، دتن، 1985
- 23. المسيرة الروائية في تونس، قصص ع 4، أكتوبر
- 1985، ص 62، ص 1985، ص 1985، ص 62، القصة والرواية في تونس، 24. علامات على طريق القصة والرواية في تونس، الحياة الثقافية، ع1، أكتوبر 1977 ص 10
- 25. القصة في تونس منذ الاستقلال من خلال المجلات التونسية، الحوليات ع2، 1965، ص 75 26. مظاهر الإبداع السردي أو درجات الجودة الفنية،
- مساء لات نقدية، ج ١١، منشور ات سعيدان، سوسة، تونس 2001

- مساعى كل من أحمد ممّو ورضوان الكونى ومصطفى الكيلاني أ م. ن، ص 120
  - - 8. م.ن، ص 120
    - 9. م.ن، ص 120
  - 10. م ن، ص 121
- 11. المشهد الروائي التونسي الآن، الحياة الثقافية، ع 194 ـ جوان 2008، ص 5-18
  - 12. م. ن، ص 5
  - 13. م. ن، ص 6
  - 14. كُتاب "بيت الحكمة" المحال عليه.
- 15. الاهتمامات الأساسية للرواية التونسية، قصص ع 2، أفريل 1981
  - 16. م. ن، ص 36
  - 17. م. ن، ص 36
  - 18. م. ن، ص 38

# در اسات وبحوث..

# شاعر وقرية (سليمان العيسى والنعيرية)

# q د. ملكة أبيض\*

عقب مأساة حزيران 1967، شهد نتاج الشاعر سليمان العيسى منعطفاً كبيراً.

لقد صمت فترة، ثم قرر الالتفات إلى ذاته التي شغلته الأحداث الخارجية عنها فيما مضى، ليبدأ التعبير عنها بنبرة تأمل هادئة، بستجلي مشاعرها وأحلامها وذكرياتها. كما قرر أن يتجه إلى الأطفال، الذين عدهم نافذة الأمل في المستقبل، بعد أن احترق الماضي.

ولعل أول ما بدأ به الشاعر بعد عودته للكتابة، مسلسل شعري بعنوان "أحكي لكم طفولتي يا صغار"(1)، وقصة طويلة عن الطفولة بعنوان "وائل يبحث عن وطنه الكبير"(2).

كتب الشاعر الأثرين في وقت واحد تقريباً (عام 1977)، ووجههما إلى الاطفال واليافعين. وهما يتحدثان عن سنواته العشر التي قضاها في قريته "النُعَيرية" الواقعة شمالي سورية على نهر العاصي. فالطفولة هي القرية – النعيرية – التي تضم خمسة أحياء: حارة الجبل، وحارة البطمة، والزيرة الفوقانية، والزيرة التحتانية، وحارة بساتين العاصي، مسقط رأس الشاعر، التي تؤوي منزله، وقطع أرض صغيرة تزرعها أسرته وتجني ثمارها،

وبضع شجيرات عزيزة على قلبه ولاسيما شجرتي التوت والتين اللتين كتب عنهما الكثير، وأشجار الزيتون القليلة مصدر غذاء الأسرة، وشجيرات الرمان التي تسور هذه الممتلكات المتواضعة، والبقرة، والرفاق، والأهل الأقربين..

هذه هي القرية، في واقعها الذي عاينته بنفسي منذ خمسين عاماً تقريباً ولكنها تعني للشاعر أكثر من ذلك بكثير.

إنها تعني له كيف تعلم في كتّاب والده الشيخ أحمد العيسى الذي كان يحتل الطابق السفلي من

منزله.. وكيف كان ينوب عن والده في مذاكرة التلاميذ في غياب الوالد..

انها تعني الصندوق الذي كان الشيخ أحمد يحتفظ فيه بكنوزه من المراجع العربية الثمينة في الأدب واللغة. تلك الكنوز التي كان يفرض على الطفل الشاعر أن يحفظ عدداً غير قليل من نصوصها عن ظهر قلب؛ كما كان يحفظ في الصندوق نفسه أعداد المجلات الشهيرة ك"الهلال" التي تصدر في مصر، و"العرفان" التي تصدر في صيدا، ويطلب من الطفل قراءتها وحفظ الأشعار الجديدة الجيدة فيها. ذلك ما كان يتصوره الشيخ ضرورياً لثقافة ابنه الذي توسم فيه الذكاء والموهبة، لذلك صمم له برنامجاً خاصاً يختلف عمّا يعلمه لبقية الأطفال، وأصر على متابعته بنفسه.

<sup>\*</sup> أكاديمية، باحثة ومترجمة من سورية. زوجة الشاعر سليمان العيسى.

إنها تعني نهر العاصي الذي كان يهرع للسباحة فيه بعد انتهائه من واجباته، واللحاق بالرفاق الذين سبقوه إليه...

.. وتعني شجرة التوت التي تعلَّم كيف يقطف أوراقها الخضر ويُقطعها ليغدي دود القر الذي تربيه أسرته أسوة بأهل القرية، وتبيعه للحصول على بعض المال. تلك الشجرة التي كانت مأواه خلال أيام الصيف الحارة يبني بين أغصانها خيمة صغيرة تحميه نهاراً من الشمس، وترعى أحلامه ليلاً، والتي كتب فيها وتحتها أولى قصائده.

وتعني شجرة التين التي يتلذذ بثمارها طول الصيف، ويشارك في خزنها للشتاء بعد قطف الثمار، وسطحها على بساط من القصب حتى تجف.

وتعني أشجار الزيتون التي يشارك في التقاط حباتها المتساقطة على الأرض، ثم في قطافها، وإعدادها مؤونة للشتاء..

إنها تعني أيضاً البقرة والخروف اللذين يقدمان بعض الرفاه للأسرة عن طريق توفير اللبن ومشتقاته. ويذكر أن رعيهما كان إحدى المسؤوليات الموكلة إليه.

وتعني أيضاً العصافير التي كان ينصب الكمائن الاصطيادها مع رفاقه الصغار الشياطين، والفراشات التي كانوا يطار دونها.

.. والشبابة.. وليالي السهر..، والأعراس..، وأنباء المدينة التي كان يحملها إليهم بعض الفلاحين الذين يذهبون إلى هناك لبيع المحصول..

و هكذا حين قرر أصدقاء له عام 2000، أن يجمعوا كتاباً يتحدث عنه، خاطبهم، تحت عنوان: ماذا تجمعون؟ قائلاً:

أذكروا أني عَشْقتُ الأرضَ أني عَشْقتُ الأرضَ أحببتُ الحياةُ وتَرشَقْتُ ثمالاتِ الغروبُ وأنا أبحثُ عن أولى زغاريدِ الصباحُ

\* \*

أذكروا أني كالأطفال غَنَيْتُ، وطاردتُ الفراشاتِ طويلاً، وتسلَّقْتُ الشَّجَرْ..

ر - . - بر... وقطفتُ التين والرُمَانَ من بستان جَدَّي، والقَمَرْ

كان جَدِّي عاشقاً للقمح والرُمَّان والأرمَّان والأرض التي تُعطي التَّمر.

في مسرحية "أحكي لكم طفولتي يا صغار" يبرز الشاعر معالم طفولته في عشرة فصول:

بيتنا على نهر العاصي \_ أبي الشيخ أحمد \_ أمي \_ رفاق الطفولة في الضيعة (أو القرية) \_ خيمتي الصيفية في قلب شجرة توت \_ أرجوحة سلمى \_ كنت صياداً صغيراً \_ ديواني الأول الذي كتبته بقلم من قصب \_ بقرتنا البنية \_ مع الفقراء.

وبيت الشاعر منزل صغير من طابقين، بنته الأسرة بنفسها مع مساعدة الأهل وفيهم بعض التلاميذ السابقين للشيخ أحمد. صحيح أنهم عملوا بدافع الحب والاعتراف بالجميل، ولكنها كانت تقاليد القرية أيضا، تلك التي تقضي بأن يتعاون الجميع وقت الحاجة. وما يميز المنزل قربه من نهر العاصى الذي يمر بالقرية:

بيت ي قرب مَصَ ب العاصي (3) جارتُ قرب مَصَ ب العاصي جارتُ فط وات العاصي يسمعُها صبحاً ومساءٌ يعرفها من دون عناءٌ (4) وله ميزة ثانية وهي سقفه:

بيت ي سعف من قرميد أحم ر مثل مثل مثل الأحساح العيد مثل الأحسام الورديدة في رأس الأطفال ال

وأبو الشاعر الشيخ أحمد فلاح، مثله مثل غيره من أهل القرية، ولكنه معلمهم:

في الحارة الصغيرة

في بيتنا القرميد

عاش أبي يُكافحُ الأيامَ يا صِغارْ كان وديعاً كنسيم الصيف، كالأشعارْ

يَعلِّ مُ الصِعارَ والكبارُ في المحسارُ في بيتنا يعلِّمُ القرآنُ والنحوَ،

وحسن الخطّ، والبيان

شيخ يحبُّ النساسَ مُبْصِرينْ يقاتِلُ الظلامَ بالحرفِ الذي يُبينْ

\* \*

وأنا في الدار تعلم ت السناذي الرائع كان أبي أستاذي الرائع كان أبي جَوَدتُ على يديه القرآن وحفظ ت عن العرب قصصاً، وقصائد كاللهب.

لقد تعلم الشاعر الكبير على يدي والده، حتى أنه حين دخل المدرسة في أنطاكية في سن متأخرة بعض الشيء، كانت معارفه الأدبية واللغوية تفوق ما لدى معلميه منها.. كما أن الجامعة لم تضف عليها الكثير. ومن هنا يأتي هذا الشعور العميق لديه بأنه مدين بمسيرته الشعوية كلها لوالده، ذلك الشعور الذي عبر عنه في أكثر من قصيدة ونص نثرى.

أما والدة الشاعر، فقد كانت امرأة بسيطة، أميّة كجلَّ نساء عصرها وبيئتها. على أنها كانت تعوّض ذلك بالحب الذي كانت تحيط به الأسرة، والجهد لتوفير ما تحتاج إليه:

حلوة الطّلعة كانت تعمر رأ الضيعة حُبّا الضيعة حُبّا الضيعة حُبّا الضيعة حُبّا كان العلم من عثبا عنا من العلم من عثبا عنا العلم من النبا المحبّا النبة الريف التي لا تتعب تسنجر التقور

تطهو

تَحْطبَ

تتلقّانا صباحاً ومساء

بنشيد الأمل بدروس العمل: اعملوا واشتغلوا الحياة العمل!

لن أقف عند الفصول التي تتحدث عن الرفاق، والخيمة الصيفية، وصيد العصافير. ولكن حلقة: ديواني الأول الذي كتبته بقلم من قصب، جديرة بوقفة نتابع فيها بدايات الشاعر في عمر التاسعة أو العاشرة كما يذكر. يقول سليمان في هذه الحلقة:

كتبت فصائدي الأولى بظِ ل التوت والتين مِنَ العاصي..

مِنَ الأشجارِ..

مِـــنْ صـــوتِ الحساســين ومِنْ موَّال فلاح

يغني في البساتين سي البساتين سيرقتُ النغمة الأولى بي بي دأتُ بها تلاويني و، ويتابع:

غنيت تعاسَة ضيعتنا سرَ الغضيب بسَجَلْتُ تباشيرَ الغضيب وحملتُ السي الغيم الشّكوى وهتفتُ، هَتَقْتُ: أنا عربي

وساقفز فوق الحلقة التاسعة: بقر ثنا البنية، لأتوقف عند الحلقة الأخيرة: مع الفقراء، فهي تقدم صورة موجزة صحيحة، لا عن قرية الشاعر فحسب، بل عن جميع القرى في بلادنا. يقول فيها الشاعر عن أهل القرية. الفلاحين:

إنه م الرجالُ الصالحونُ البناء أنها الكالحونُ البناء الكالماء الكاماء الكالماء الكاماء الكاماء الكاماء الكاماء الكاماء الكاماء ال

الدنين استُعبدوا عبر العصور محرم العصور محرم العصور محرم العصور محرم والحمل ألم عظيم وسرور والعصور العصور العصور العصور العصور العصور العراد الوطن ...

ويعود الشاعر إلى حديث القرية:

قریت یے کانت ت فقی رهٔ یا صِغاري

عَرَفِ تُ حَ رَ الظَّهِ رِهُ فَي النهار

عَرَف تْ بَ رِدَ الشَّ تَاءُ
عَرَفُ تْ طُع مَ الشَّ قَاءُ
واستمرَّ النَّاسُ فيها يك دحونْ
حُرْنَهُمْ يقتسمونْ

فقرَهُمْ يقتسمونْ

ورغيف الدرة الصفراء

فيما بينهم يقتسمون

وإذا مــــر نهـار ضــاحِك يقتسمون ْ

ويختم مع ذلك:

يا شمس "بساتين العاصي" يسا ألصون التأسة والجَبَال يسا ألصام الفرح الأولى المثمَّى لو لم تَرْتحلي

أتمنَّ على لسو لسم ترتَطِسي!

هذه هي اللوحة الشعرية للقرية، ولكن ماذا عن اللوحة النثرية؟ وهل نستطيع تقديم بعض المقاطع منها، كما فعلنا مع الشعر؟

سنحاول ذلك، ولو بقدر أقل من النجاح لأن سليمان العيسى شاعر وناثر (5).

وقد أصبح يرتاح للنثر ارتياحاً كبيراً في فترة التحوُّل التي نتحدث عنها. حتى أن الناقد د. عبد السلام الكبسي رأى في بعض نثره "قصائد نثر"، ولو لم يطلق الشاعر عليها هذه التسمية (6).

تتناول القصة النثرية مشاهد رئيسة من حياة الطفل الشاعر في قريته "النعيرية"، وفي مدينة أنطاكية حين ذهب إليها للالتحاق بالمدرسة الابتدائية...

وتبدأ مشاهد القرية بمنازل حارته "بساتين العاصي" التي لم تكن تتجاوز العشرين، ونهر العاصي الذي يمر بها شتاءً وهو يهدر كأنه عملاق جبار يهدد البيوت والبساتين المجاورة بالغرق. ولكنه ينساب في الصيف رقيقاً هادئاً حتى يصبح صديقاً للصغار، ويفتح لهم ذراعيه كي ينعموا فيه بالسباحة والشمس من الصباح حتى المساء.

هؤلاء الأطفال الذين لم يكن لهم من لباس إلا "القمباز" الذي يغطي أجسامهم النحيلة، كأنوا يركضون حفاة إلى النهر، وهناك يخلعون قنباز هم ويرتمون فيه. أما من كانوا من المحظوظين الذين استطاع آباؤهم شراء حذاء أحمر لهم من المدينة، فقد كانوا يفضلون أن يشكلوا الحذاء الأحمر الجديد في "زنارهم" حتى لا يهترئ ويواصلوا الركض على الدرب المتعرج غير مبالين بالحصى والأشواك التي لا يخلو منها. وهذا ما كان يفعله الصغير سليمان.

.. يتابع الكاتب: بيوت القرية التي لا تتجاوز العشرين كانت كلها مبنية من الأحجار الصغيرة والطين، مسقوفة بجذوع الأشجار اليابسة. ولكن بيت الأغا \_ وحده \_ كان من الحجر المنحوت. يرتفع عالياً على هضبة مجاورة ويلمع في ضوء الشمس كالحمامة البيضاء.. ويتساءل: "لماذا لا يكون بيتنا أبيض لامعاً مثل بيت الأغا؟".

.. ويقول" كان وائل في السابعة عندما حفظ القرآن الكريم وأتقن الخط، وتعلم عمليات الحساب الأربع، وأخذ يحفظ الجزء الثاني من "مبادئ العربية" في الصرف والنحو للمعلم رشيد الشرتوني. كان أبوه أستاذه الأول، بل أستاذ القرية كلها والقرى المجاورة. لم يكن في القرية مدرسة، بل لم يكن في تلك الأيام التي نتحدث عنها.

.. وذات يوم، وقع في يد الطفل كتاب في التاريخ، فقرأه وتأثر به أيما تأثر، وحاول \_ هو

ورفاقه \_ تقليد إحدى الشخصيات التاريخية، وهي شخصية الفاتح العربي العظيم عقبة بن نافع. ذلك الفاتح البطل الذي وصل بجنوده إلى شاطئ بحر الظلمات \_ المحيط الأطلسي \_ وخاض بفرسه في البحر حتى بلغ الموج عنق الفرس، وقال كلمته الشهيرة، وهو شاهر سيفه: "يا رب، لو لم يقف هذا البحر بيني وبينك لمضيت مجاهداً في سبيلك إلى آخر الدنيا".

.. كانت الفصول تتعاقب على القرية الفقيرة.. يأتي الشتاء بأمطاره الغزيرة فيخوض الصغار في الطين.. ويأتي الربيع فتكتسي البساتين بالعشب والخضرة وتمتلئ حافات الدروب الصغيرة بألوان غريبة من الأزهار البرية. وكانت شقائق النعمان أقرب هذه الأزهار إلى نفس الفتى الصغير وأحبّها إليه.

.. كانت الأشجار المثمرة قليلة في القرية، ما عدا بعض البساتين التي يملكها "الآغا" فقد كانت تغص بأشجار الكرمة والبرتقال والتفاح.. ولم يكن الأو لاد يستطيعون أن يتطاولوا على كروم الأغا المثقلة بالثمر.. ولكنهم كانوا بالتأكيد يشتهون هذه الثمار، ويتمنون لو أصابوا شيئاً منها..

لماذا يأكل "الآغا" وحده المشمسَ؟ إنه لا يقدم شيئا للقرية. إن الفلاحين هم الذين يزرعون، ويحرثون، ويتعبون من أجله، وهو قاعدٌ مستريخ ليذهب هو وناطوره إلى الجحيم. لا بأس أن ننعم مرة بالمشمش الذي تعب أهلنا فيه. هذا ما ردّه وائل في نفسه عندما وافق ذات مرة على أن يشارك في عملية الاقتحام لحظات كانت جيوب الأولاد ملأى بالمشمش الناضر الشهب وبسرعة البرق انطلقوا عائدين، واختَقوا عن الأنظار.

.. لا ينسى وائل غضبة أبيه الشيخ الهادئ الوديع في ذلك اليوم. ما كاد الصغير يدخل البيت وجيبه الواسع المشقوق في الجانب الأيمن من القنباز ممتلئ بالثمر، حتى لمحه أبوه، وعرف كلّ شيء. وانهالت يد الأب الهادئ الوديع بصفعة قوية على وجه وائل، ثم امتدت إلى الجيب الممتلئ، وراحت تفرغ ما فيه بغضب شديد، وتلقي به خارج البيت. وهو ينذر الصغير قائلاً:

"حذار أن تعودَ إلى مثلِها.. حذار ثم حذار"..

بهذا الأسلوب الشائق نفسه يتحدث سليمان العيسي عن تساؤل الطفل وائل عن سبب عدم ذهابه للدراسة في المدينة أسوة بأخيه، وجواب الوالد بعدم قدرته على إرسال ولدين إلى المدينة.

كما يتحدث عن قصائده الأولى التي كتبها وهو في التاسعة أو العاشرة، ومنها على ما يذكر:

ألا يا أيُّها الفقراءُ موتوا

## لكُمْ في جنة الفردوس قوتُ

### لقد بُنيت لكم تُمَّ البيوتُ

## وكوثركم بها يجري شهيا

#### ويعلق:

.. هذه القصيدة تتحدث عن هموم الفلاحين، وبؤسهم، وكفاحهم في سبيل اللقمة. لا يدري وائل لماذا اختار هذا الموضوع قبل أي موضوع آخر. انها تحملُ بذور الثورة على الشقاء الذي لا يعرف أحد كيف حلّ بهؤلاء المساكين.. ولا يجرؤ أحد على أن يناقش أسبابه. وهكذا كان وائل أول شرارة تتقجر بصورة تلقائية ناقمة على هذا البؤس، ساخرة من الفقر.

في العام التالي يذهب وائل للدراسة في المدينة في المدينة في المدرسة أمام التلاميذ والمعلمين، ويلقي الشعر في المدرسة أمام التلاميذ والمعلمين، وفي نادي العروبة أمام الأستاذ ركي الأرسوزي وجمهور غفير؛ وما يلبث أن يشارك به في المظاهرات العامة ضد الاستعمار ومؤامراته. ويجري إلحاق لواء الإسكندرون كله بتركيا، فيغادر قريته، ولا يعود لزيارتها إلا بعد خمسة وعشرين عاما، ولمرة واحدة فقط. إلا أنها بقيت تملأ ذاكرته وتوحى له:

تينة وشاعر \_ ساقية الضيعة \_ منازل \_ رسالة من نهر العاصي \_ إلى روح أمي \_ وفاء لأبي \_ رغيف أم محمد \_ الغداء في الحقل \_ خط اليد وذكريات الطفولة. حتى أن ضريحي الأعرابي والخضر اللذين كان فلاحو القرية يزورونهما في المناسبات كان لهما نصيب في هذه الذكريات.

دمشق 21- آذار/ 2011

الحواشي:

1 \_ سليمان العيسى، أحكي لكم طفولتي يا صغار (بالعربية والفرنسية)، اتصاد الكتّاب الجزائريين، الجزائر، 2001.

2 \_\_ انظر: سليمان العيسى، أوراق من حياتي، (بالعربية والفرنسية)، وزارة الثقافة، دمشق، 2003

3 ـ تقع "النعيرية" على بعد عشرة كيلو مترات من مصب نهر العاصبي في خليج السويدية، ومنها حصلت الحارة التي ولد فيها الشاعر "بساتين العاصي" على اسمها.

4 ـ من دون عناء: من دون تعب.

5 ـ انظر: جهاد فاضل "سليمان العيسى: شاعر وناثر ومعلم أيضاً"، في: سليمان العيسى: شاعر العروبة والطفولة، إعداد د. علي القيم، ود. ملكة أبيض،

- الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 2011، ص ص344.-334
- 6 ــ انظر مقال د. عبد السلام الكبسي: "سليمان العيسى، والقصيدة الشعرية"، في: سليمان العيسى، 80 عاماً من الحلم والأمل، إشراف د. عبد العزيز

المقالح، تحرير وتقديم د. إبراهيم الجرادي، ص ص958-368؛ وسليمان العيسى، شاعر العروبة والطفولة، إعداد: د. علي القيم، ود. ملكة أبيض، ص ص287-297.

# در اسات وبحوث..

# المثقف العربي (دلالة اللغة، وإشكالية الموقع والسلطة)

# q د. فاروق اسلیم\*

لكل قراءة جادة للثقافة العربية، ولواقع منتجيها أهمية كبيرة في معرفة الذات ونقدها، لتكون أفضل حالاً؛ لأن بمقدور الثقافة "بفضل موقعها الرفيع أو السامي أن تجيز وتهيمن وتحلل وتحرم، وأن تخفض منزلة شيء ما أو أن ترفع من مقامه (1)"، ومن ثم نجد أن المثقفين الحقيقيين هم أصحاب معرفة وجرأة تمنحهم الموقع والسلطة معا؛ فهم "يعرفون، وبالخصوص ويتكلمون، يتكلمون ليقولوا ما يعرفون، وبالخصوص ليقوموا بالقيادة والتوجيه في عصر صار فيه الحكم فنا في القول، قبل أن يكون شيئا آخر (2)".

وستقف هذه القراءة \_ أولا \_ عند الدلالات اللغوية الكلمة (المثقف) لترى تطور الدلالة اللغوية نحو معان جديدة تبرز طبيعة موقع المثقف في المجتمع العربي، وصلته بالسلطة، كما ستقف \_ ثانيا \_ عند موقع المثقف العربي وقربه من السلطة أو بعده عنها، ابتداء بزمن يقظة الأمة العربية ونهوضها الوطني التحرري، والقومي العربي، ومروراً بزمن الانكسارات القومية والإيديولوجية، وانتهاء بالواقع العربي الراهن.

#### 1 ـ دلالات اللغة

يُظهرُ النظرُ في المعاجم، الفعل الثلاثي المجرد (ثقف)، صيغتين، هما: تَقْفَ فلانٌ ثقافة، وتَقِفَ تَقَفًا، ويُق على المعاجم، الثانية متعدية، كقولنا: تَقِفَ فلانٌ العلمَ والصناعة تَقْفًا وثقافة: حدقهما، وتقف الحديث: فهمه بسرعة، وتقف الشيء: أدركه، وظفر به.

ومن الظاهر أنّ صيغة (تَقُفَ) تماثلُ (تَقِفَ) في الدلالة على عموم الحذق والفطنة، غير أن

\*أكاديمي. أستاذ جامعي في كلية الآداب في إدلب. رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب هناك.

صيغة (تقف) تغدو أكثر تحديداً، إذا استخدمت متعدية لا لازمة؛ إذ بالتعدية يختص الحذق والفطنة بالعلم أو بالصناعة، أو بمجال محدد منهما. وبناء على ذلك يمكن القول بوجود مستويين رئيسين للثقافة: عام، ويعني عموم الحذق والفطنة، وخاص، يحدد فيه مجال الحذق والفطنة، إضافة إلى معنى القدرة على إدراك الشيء والظفر به. والتعبير عن الظفر بالشيء بـ (تقف أو تقف) لا يكون بغير مدافعة وممانعة، فقد جاء في الحديث: "إذا ملك أثنا عشر من بني عمرو بن كعب كان الثقف والثقاف الى أن تقوم الساعة. يعني الخصام والجلاد(3)".

والظفر في مجال الخصام والجلاد لا يكون إلا بعد لأي، وتدافع بالحذق والفطنة، وأرى ذلك

(دلالة اللغة، وإشكالية الموقع والسلطة)

# عَشَىوزَنَةَ، إذا انقلبت أرنّت

# تَدقُّ قفا المُثَقَّفِ والجَبِينا

فهي لصلابتها تنقلب على المثقف فتشجه في جبينه وفي قفاه، ولو كان من كرام الناس لما كان حاله كذلك، أو لشجت القناة جبينه، كما يشج الأبطال، لا قفاه، كما يصفع الأذلاء.

غير أن كلمة (المثقف) اكتسبت معنى إيجابياً بانزياحها عن التثقيف بالعمل المهنى والحرفى إلى دلالتها على التقويم بغيره، ومنها حديث عائشة تصف أباها \_ رضي الله عنهما \_: ((وأقام أودَه بثقافه))؛ تريد أنه سوَّى عوج المسلمين(13). ومن هذا القبيل تقويم الإعوجاج بالسلطة السياسية. يقول ابن الرومي في تقييد الوزير صاعد بن مخلد لمحمد بن على(14):

وهو المثقف فاصطبر لثقافه

# ولحَدِّ مِبْرَدِهِ، لكيْ تَحْظى عَدَا

وهذا التثقيف هو تقويم سياسي، ليصبح المثقف مناسباً للانقياد للوزير. كما استخدم الجاحظ لفظ (المثقف) في (البيان والتبيين) مرادفا لمعنى المؤدب والمعلم(15)، وخصه ابن الجوزي في (المدهش) بتعليم الأطفال في البيوت(16). والكلام المثقف يكون مثقفاً وبديعاً، وفيه فنون من الأدب. يقول خليل مطران يتعجب من إبداع الكلام المثقف (17):

مَا أَبْدَعَ الْكَلِمَ الْمُتَّقْب

قِف، فِيه، مِنْ أدَبٍ فُنُونُ

ومثله قول نسيب أرسلان(18): ولا تُهْمِلُوا حُسْنَ الخِطابِ، ولِينَـهُ

# فإنَّ الخِطابَ العَدْبَ نِعْمَ المُتَقَّفِ

وبناء على ما سبق يمكن القول بأن التثقيف نفسه له قيمة إيجابية مطلقة عند العرب، لأن مجاله العلو وتقويم الاعوجاج؛ فالمادة (ثقف) "كلمة واحدة، إليها يرجع الفروع، وهو إقامة دَرْء الشيء (19)". أما الفروع في العبارة فهو العلو والارتفاع، وأما دَرْءُ الشيء فهو ميله واعوجاجه؛ فالتثقيف كان في الأصل عملاً غير كريم، ثم تطورت دلالته، فأصبح عملاً إيجابياً، كالتهذيب بلكلام وتقويم السلوك الديني والاجتماعي والخلقي. بلكلام وتقويم السلوك الديني والاجتماعي والخلقي. لكن استخدام لفظة (المثقف) مستعارة لهذه المعاني ظل نادراً، وفي ذلك ما يشير تاريخياً إلى ضعف فاعلية صانعي الثقافة التي تعنى في العربية الحذق فاعلية صانعي الثقافة التي تعنى في العربية الحذق

مؤسساً لغة على الصلة الوثيقة لمادة (ثقف) بالحرب وبعض أدواتها عند العرب منذ العصر الجاهلي؛ فالثقاف والثقافة: العمل بالسيف(4)، ويعني إجادة الجلاد به، دفاعاً وهجوماً، ومثله اللعب بالرمح الذي كثر نعته في تراثنا العربي بالمثقف، ومنه قول ابن ثور العامري(5):

فظننا نَهُزُّ السَّمهريَّ عليهم

# وَبِئِسَ الصَّبُوحُ السَّمهريُّ، المثقَّ فُ

وقول رجل من طيئ يرثي الربيع وعمارة ابني زياد العبسيين، وكانت بينهم مودة (6):

هُمَا رُمْحان، خَطيان، كانا

# من السُّمْر، المُثَقَّفَةِ، الصِّعَادِ

والثقاف: حديدة تكون مع القواس والرماح يقوم بها الشيء المعوج. وهو أيضاً خشبة قوية قدر الذراع في طرفها خرق يتسع القوس وتُدخَلُ فيه، ويُعْمَرُ منها حيث يُبْتَغَى أن يُعْمَزَ حتى تصير إلى ما يراد منها، كما تُسَوَّى الرماحُ بها كذلك(7).

بيد أننا لا نجد من استخدم اسم الفاعل (ثاقف)، ولا اسم المفعول (مثقوف)(8)، بينما تعددت صيغ الصفة المشبهة من الفعل (ثقف) كقولهم: "رجل تقف، وتقف، وتقف: حاذق فهم (9)". وهي صيغ تدل على ملازمة صفة الثقافة للموصوف إذ "المراد أنه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه (10)"، إضافة إلى ما في تلك الصفات من وشائج تغيب فيها الحدود الفاصلة ما بين الفاعلية والمفعولية. ولذلك دلالات مهمة؛ منها أن الثقافة لا تمتلك إلا بالمثابرة على التدريب، وأن من قيم المجتمع العربي قديماً أنفة الإنسان من أن يكون ثاقفاً، أي: معلماً الثقافة، أو مثقوفا، أي: معلماً الثقافة.

أما اسم المفعول (المثقف) فقد استخدم منذ العصر الجاهلي نعتاً للرمح، ثم استعير اللفظ للإنسان المعتدل القامة، تشبيها له بالرمح قامة ومضاء، وقد جمع الشريف الرضي بين الأصل وما استعير له في قوله يذكر من قتل يوم الطف (11):

ومُعْتَدِلِ مثل القناةِ، مُتَقَفِ

# لَواهُ، إلى الموتِ، الطُّويلُ، المُتَّقَّفُ

وأما اسم الفاعل (المثقف) فهو في أصل اللغة العربية نعت لمن يعمل في مجال مهني محدد، هو تقويم القنا والقسي. ولما كان العربي قديماً يأنف من المهن والحرف فإن من الطبيعي أن ينظر إلى المثقف نظرة ازدراء، نراها بارزة في تصوير عمرو بن كلثوم لقناة قومه، فقد جعلها(12):

والفطنة على نحو عام أو على نحو محدد في مجال من مجالات الصناعة أو المعرفة العلمية التطبيقية غالباً، وفي ذلك ما يفسر استعارة لفظ (المثقف) منذ عقود، لمفهوم أوربي، وأصبحت له سيرورة واسعة، لكنه لم يمتلك في الوعي العربي ما يجعله مماثلاً لما استعبر له، عدا وعي النخبة العربية المتصلة اتصالاً وثيقاً بالثقافة الأوربية وفكرها، والتي تقرأ مفهوم (المثقف) قراءة من يبحث عن مطابقة الفرع العربي للأصل الأوربي(20).

إن لفظة (المثقف) تدل على المفعولية لا الفاعلية، علماً أن (المثقف) هو الأكثر مناسبة للمقابل الأوربي، لأن انعدام الفاعلية يفقد المفهوم جوهره، وهو التأثير في حياة الناس بالمبادرات الجرئية التي تدعو إلى الأفضل، كما أن لفظة (المثقف) شديدة الارتباط بما تنتجه؛ لأن علاقتها برالمثقف) هي من قبيل العام والخاص؛ فكل مثقف هو بالضرورة مثقف، لكن المثقف ليس مثقفاً بالضرورة.

وقد ظلت لفظة (المثقف) تحتفظ بظلالها التاريخية العربية الموغلة في القدم، وهي ظلال سلبية مؤسسة على احتقار العمل في مجتمعنا الرعوي الجاهلي القديم، بل شهدت الأمة انحداراً شديداً في موقفها من المثقفين، فمن كان يحظي بقدر من الاحترام قديماً لاشتغاله في ميدان الكتابة أضحى في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين محتقراً جداً؛ ففي مصر "كانت الأسرة العشرين محتقراً جداً؛ ففي مصر "كانت الأسرة تتبرأ من ابنها إذا احترف الأدب، أو كتب مقالاً في الصحف، وكان المحامي يسمى في اللهجة السفيه، لأنه يدافع بالحق أو بالباطل أمام القضاة (21)".

## 2 \_ تناغم الموقع والسلطة

إن الموقع الذي يناله المثقف الفائق يمنحه سلطة شعبية قد تضارع سلطة السياسة على المجتمع، وذلك لأن "المجتمع هو الأساس المادي والفعلي الذي تحاول الثقافة أن توسع هيمنتها عليه من خلال جهابذة الثقافة (22)".

لكن انتقال المثقف من الموقع الشعبي إلى المنصب السياسي يجعله في الغالب في حالة تنافس لا تصارع مع أمثاله من المثقفين أصحاب المواقع، وفي ذلك مصلحة للفريقين وللوطن معاً.

والعلاقة بين المثقف والسلطة مرتبطة بمستوى النهوض الحضاري للأمة؛ إذ في حالات الضعف يسود في المجتمع نموذج المثقف/ المثقف/ المثقف التقليدي، الذي يمثل ثقافة تطابق الواقع المعيش في أحسن الأحوال، أو ثقافة ترتد نحو واقع قديم هو أكثر سوءاً من المعيش، بينما نجد في حالات النهوض الحضاري للأمة المثقفين الذين يسعون إلى تجاوز الواقع المعيش عبر نقده، واستشراف واقع مستقبلي، يمكن تحقيقه، وبه يرتقي الوطن نحو الأفضل.

ومن المؤكد أن الأمة العربية قد مرت بحالات ضعف شديد، وسكون مديد، قبل أن تبدأ يقظتها، ولا سيما في مطلع القرن العشرين. وهذا يعني أن طابع الثقافة المطابقة للواقع أو الارتداد نحو الأسوأ قد ساد قروناً، ضعفت فيها الفاعلية الثقافية العربية، وارتبط اسم ما ندعوه الآن بالمثقف/ المثقف بأنواع السلطة المختلفة ارتباط تبعية، فكان يسير في ركابها، ولا يحظى إلا بأكثر منها سخطاً، وتحملاً للمسؤولية، لكونه مطية السلطات المختلفة لاستمرار الضعف.

والمثقف عند العامة من العرب هو "الخبير في الحياة الذي يمتلك فطنة في معاملة الناس، بصرف النظر عن عامل العلم. والمثقف بحسب المعنى المتداول منذ الغرالي هو من ألم بشيء عن كل شيء، تمييزاً له عن العالم الذي يعرف كل شيء عسب ن

واحد(23)". وهذا التعريف يبدو مناسباً لنمط واحد(23)". وهذا التعريف يبدو مناسباً لنمط المثقف العربي التقليدي المسوع لواقع الضعف، والارتداد نحو ما هو أسوأ من واقعه تاريخيا، غير أن هذا التعريف غدا قاصراً عن التعبير عن حال شريحة جديدة من المثقفين العرب في مطلع القرن العشرين، وهي الشريحة التي تجاوزت دورها التاريخي التقليدي الذي يسوغ الواقع أو يعرض عن الانشغال به إعراضاً تاماً.

إن المثقف العربي الجديد هو الذي أنتج التحولات العربية الكبرى للنهضة العربية بقسميها: الديني الإسلامي، والقومي العربي، وهو بذلك موافق لتعريف سارتر لاحقاً للمثقف بأنه "إنسان يتدخل فيما لا يعنيه (24)"؛ وذلك لأن شريحة المثقفين العرب الذين شغلهم حال الأمة قد تجاوز كل منهم دائرة الفطنة والخبرة في اختصاصه الأدبي أو العلمي الدقيق إلى دائرة التدخل فيما لا يعنيه، وفق فهم القوى الحاكمة المحلية أو الأجنبية.

ولعل من اللافت أن تلك الشريحة هي التور قادت النضال الوطني والقومي والإسلامي التحرر من الاحتلال الأجنبي، ومن المظاهر المختلفة لضعف الأمة معاً، وقد بوأها نضالها موقعاً قيادياً بارزاً، ما يزال راسخاً في ضمير الأمة إلى اليوم، ومن تلك الشريحة قادة الحركات الوهابية في نجد، والسنوسية في ليبيا، والمهدية في السودان، وكذلك المثقفون المتنورون الأفذاذ أمثال قاسم أمين، وعبد الممقفى كامل، وجمال الدين الأفغاني، الله النديم، ومصطفى كامل، وجمال الدين الأفغاني، تحفل بهم الذاكرة العربية، ولاسيما قادة الكفاح تحفل بهم الذاكرة العربية، ولاسيما قادة الكفاح ضد المحتل قولاً وفعلاً، ومنهم في سورية إبراهيم هناتو، وسلطان باشا الأطرش، وصالح العلي، وعبد الرحمن الشهبندر، ومثلهم كثيرون في

(دلالة اللغة، وإشكالية الموقع والسلطة)

العراق والجزائر وفلسطين ومصر والسودان وليبيا والمغرب، وغير ذلك من الأقطار العربية.

إن المواقع التي تبوأها أولئك المثقفون هي مواقع ثقافية لا تقل أهمية عن أي موقع سلطة، لأنَّ "قوة الثقافة ليست، على نحو كامن، بأقل من قوة الدولة في شيء (25)". وقد شغلوما بفعل أثر هم إلواسع والعميق في سلوك الناس وأفكار هم، وكَّانُ اولئك المثقفون، والسيما ابناؤهم من المثقفين، كانوا، في الغالب، من خريجي المدارس الوطنية التي ظهرت بعد انهيار الدولة العثمانية، وأخذت بالمناهج الغربية، مما أدى إلى تكوين طبقة من "المثقفين المطّلعين على المعارف العلمية الحديثة، الذين نادى قسم منهم بدفع المجتمعات العربية قدمأ في طريق التطور، والسعي لتحقيق أهداف النهضة العربية، وهي العقلانية، الليبرالية، العلمانية، الديمقر اطية، المجتمع المدنى وغيرها، وتم لهذا التيار النهضوي الغلبة في صفوف المثقفين(26)"، وكان من نتائج ذلك أن انتقلت تلك الفئات المثقفة من الموقع المؤثر في حياة الناس وسلوكهم إلى استلام مقاليد المناصب التي يحكمون بها الناس، وظهرت بذلك طبقة عربية حاكمة جديدة، مثلت في الغالب التيار القومي العربي إضافة إلى التيارين الديني والماركسي وغيرهما

ولعل من المهم كثيراً الإشارة إلى أن الأحزاب السياسية الممثلة لتلك التيارات قد نشأت في رحم الصراع ضد الاحتلال من ناحية، وضد مظاهر التخلف الناتجة عنه أو عن عطالة ذاتية من ناحية ثانية، وفي ذلك ما يفسر لنا التناغم بين المثقف والسلطة الوطنية بعيد الاستقلال؛ فالموقع الذي تبوأه المثقف بنضاله التحرري دفع به إلى موقع السلطة، غير أن سلطته كانت مراقبة بأنداده من الأحزاب والتيارات المختلفة.

إن من يقرأ حال المثقف العربي منذ ابتداء النهضة العربية إلى نكسة حزيران 1967 يرى أن المختصّ طبياً أو أدبياً أو فقهياً أو قانونياً أو غير ذلك قلما حصر اهتمامه في دائرة اختصاصه فقط، بل كان ينشغل غالباً بما لا يعنيه اختصاصيا، إضافة إلى اتقانه ما اختص به، وإلى توثيق صلته بالناس، ويمكـن ان نمثـل لـذلك بالـدكتور **وهيـب الغـانم**؛ فالمبادئ القومية العربية، والتوجهات الاشتراكيّة التي نادي بها "كانت مقرونة بسلوك شخص ينِسجم مع هذه المبادئ، ولا يَتِعالَى عَلَيها، مضافًا إليها عيادة شعبية، فتحت له أبواب بيوت الناس، و هذه الأمور مجتمعة أسهمت في الشعبية التي يتمتع بها الغانم، في أواخر الأربعينيات والخمسينيات (27)". وتأسيساً على هذا يمكن القول بأن الحدود الفاصلة بين المثقف والمثقف عربياً لم تكن واسعة جدأ انذاك؛ فالمثقف مثقف بالضرورة، وكان المثقف مثقفاً غالباً.

ومن المؤكد أن هذا الحضور الواسع للمتقفين العرب كان علامة نهوض ثقافي عربي، وبنية فوقية له. وقد أسهمت في ذلك أمور منها أن أولئك المتقفين كانوا ينتمون في الغالب إلى شريحة اجتماعية متجانسة، هي الطبقة الوسطى، المعروفة بأنها حامل أساس لقضايا الشأن العام فكراً وثقافة وسياسة ومنظومة قيم وسلوك، أسهم في تحصينها وتقويتها واستقلاليتها الوضع المادي المتوارث لتلك الشريحة، إضافة إلى القيمة المادية الحسنة لناتج عمل كل مختص آنذاك.

وبناء على الإشارات السريعة السابقة يمكن القول بوجود علاقة متوازنة ما بين السلطة والمثقف العربي في ازمان النهوض التحرري والنضالي وطنياً وقومياً؛ فقد كان للمثقف سلطة الموقع الذيُّ امتلكه على نحو شرعي بما قدمه لمجتمعه، وقد تجتمع له سلطة الموقع والمنصب معاً، لكنه ظل في أحواله المختلفة مثقفًا ملتزمًا قضايا يـؤمن بهـأ، ويدافع عنها بقوة وجراة، لكن ذلك لا يمنع القول بانه اخفق في صنع المستقبل الذي بشر به، بسبب معوقات، الداخلية منها أشد خطورة من الخارجية، لكون الأولى تشكل سلطات دينية واجتماعية وثقافية مضمرة تارة وظاهرة اخرى، يصعب على المثقفين اتخاذ مواقف واضحة وجادة في مواجهتها، بخلاف المواقف من العدوان الخارجي، والسيما الاحتلال الاجنبي، ولهذا نجح المثقفون كثيراً في مجابهة العدوان الخارجي، ولم ينجموا في مواجهة العطالات الداخلية، وكان ذلك من أسباب نكسة حزيران المدوية سنة .1967

# 3 \_ تضاؤل الموقع والسلطة

كانت نكسة حزيران بداية سقوط الحلم القومي، الدي استعاد بعض و هجه بظاهرة المقاومة الفلسطينية، وبحرب تشرين التحريرية (1973)، ثم شهد انهيارات متتابعة، ابتدأت باتفاقية (كامب ديفيد) وما تلاها في دائرة الصراع العربي الصهيوني، إضافة إلى غزو لبنان، والحروب المتتالية في الخليج العربي، وهي التي أسهمت في ظهور النظام الحلمي الجديد منذ (1990) وما نتج عنه من انهيارات عربية بلغت ذروتها بالاحتلال الأمريكي للعراق سنة (2003).

ومسن الواضع أن الانكسسارات القومية، وسقوط الاتحاد السوفييتي قد أنتجا وضعاً ثقافياً جديداً، تراجع فيه دور المثقف الإيديولوجي، ولاسيما القومي العربي، والماركسي الشيوعي. لكن ذلك التراجع لدور المثقف القومي العربي بخاصة قابله استمرار الأنظمة العربية التي كانت، ومازالت، ترفع اليافطات القومية، بعد أن ابتعد مثقفوها القوميون أو أبعدوا عن مواقعهم الجماهيرية، وعن مراكز السلطة، وعن العمل

الحزبي الشعبي غالباً. وكان لذلك أثره الكبير في الجمود الفكري للأحزاب، وفي ابتعاد المثقف عن هموم الناس وقضاياهم، وبذلك خسر المثقف موقعه في المجتمع، كما خسر المشاركة في السلطة وصنع القرار أيضاً، في الوقت الذي كان التعليم في الوطن العربي تتسع دائرته، على نحو يبشر بتنامي دور المثقف العربي موقعاً وسلطة، لا بتراجعه.

إن اتساع دائرة التعليم ادخل إلى الحياة العربية اختصاصات لم تكن قبل، كما أن مجانية التعليم في دول عربية رئيسة كمصر وسورية والعراق، ودول الخليج العربي، أسهمت في تنوع شرائح المثقفين الاجتماعية، وفي ضعف الطبقة الوسطى المدنية؛ فقد جاورتها ونافستها شرائح اجتماعية متنوعة، لكنها لا تتمتع بما تملكه تلك الطبقة تاريخياً من قيم ثقافية وسياسية، غير الطموح نحو المشاركة في السلطة. وقد تأثر المثقفون "بهذه الظاهرة التي وتراجع دور المثقف لصالح الفئات البيروقراطية والطفيلية (28)، إضافة إلى التأثير السلبي للإرهاب الفكري وانتشار الأمية، وطغيان وسائل الإعلام والمعابط، وندرة مؤسسات البحوث والدراسات الهابط، وندرة مؤسسات البحوث والدراسات وتسطح كل منهما في الوطن العربي.

وقد أنتجت تلك المستجدات في الحياة الثقافية العربية تنوعاً في الشرائح الاجتماعية المثقفة، كما أنتجت اختصاصات علمية لم يكن لها حضور فاعل قبل، ومنها بخاصة شريحة المهندسين. لكن هذا الغنى النوعي والعددي قابله ضعف شديد في الشغال أصحاب الاختصاصات بما لا يعنيهم اختصاصياً؛ إذ غدت نسبة المثقفين بين طبقة المثقفين (أصحاب الاختصاصات العلمية ونحوها) قليلة جداً؛ فثمة، مثلاً، "مفارقة واضحة بين امتلاك الطبيب المختص ناصية العلوم الطبية، المراضية الثقافية الموسوعية التي امتلكتها أكثرية الأرضية الثقافية الموسوعية التي امتلكتها أكثرية المثقفين(29).

ومن ثم يمكن القول بأن الشأن العام لم يعد هاجساً رئيساً يوحد هؤلاء المتقفين، بل أضحى الهاجس الرئيس الموحد لهم هو حرص كل فئة على تحقيق المكاسب لنفسها، فنجحت الشرائح الأقوى اقتصادياً في تشكيل سلطات جديدة، ومن تلك الشرائح المهندسون والأطباء والصيادلة، فالمكاسب المادية التي حققتها كل فئة منهم لنفسها عالية القيمة، النقابة لأعضائها غالباً، وهذا ما جعل سلطة النقابة جداراً صلباً يعوق تقديم الخدمات على نحو أفضل، وبكلفة أقل. وهذا يعنى أن المثقف العربي الذي ترك

موقعه الاجتماعي والسياسي كسلاً أو كرهاً قد أنتج سلطات جديدة، لا تسهم إلا قليلاً في تنمية ما هو بعيد عن دائرة اختصاصه، إذ غلب عليه اللاشعور السياسي واللامسؤولية الاجتماعية تجاه الآخر.

أما الشرائح المثقفة الأضعف اقتصادياً فقد استغرق كل منها البحث الفردي عن حياة اقتصادية أفضل، ونتج عن ذلك ضعف في الأداء العام تجاه المجتمع، وهو ما نراه واضحاً في حال التعليم في الوظن العربي؛ فالأمية في أكثر أقطاره تزداد، ولا تنقص، ومستوى التعليم يتردى، ولا يرتقي. أما حال البحث العلمي العربي فمرشح ليكون في المرتبة الأولى للمتخلفين عالمياً في مجالات البحث العلمي

إن هذا التوصيف للمثقف موقعاً وسلطة يظهر تضاؤل الفعل الثقافي، وكان من مظاهر ذلك وأسبابه أيضاً هجرة المثقفين ـ ولاسيما الأطباء والمهندسون ـ إلى بلاد يجدون فيها شروطاً أفضل للحياة والعمل والتقدم المهني، وهذا التصرف ـ وإن كان من أسبابه سوء تقدير الوطن لنخبه العلمية ـ يقع فيه اللوم "على عاتق المهاجر نفسه، حين يتصرف في أنانية شديدة، ودون مبرر، لمجرد يتصرف في أنانية شديدة، ودون مبرر، لمجرد الهرب من مهمة صعبة تنتظره في بلاده الساعية إلى التقدم (30)"، بل كثيراً ما عانت الجامعات العربية، وماز الت، من عقوق بعض موفديها للدراسات العليا في أوربا وأمريكا، إذ خذلوا الوطن بعدم العودة، وعدم الوفاء بتعهداتهم تجاه مؤسساته العلمية.

وكان من مظاهر ذلك التضاؤل وأسبابه أيضاً أن إقامة المثقفين في أوطانهم لا تعني الاستفادة منهم دائماً؛ فالنبين أصبابهم الإحباط في مجال عملهم، أو انقادوا لسلطات اجتماعية وثقافية تقليدية، ولم يمارسوا السلوك الثقافي المناط بهم نراهم "لا يستفيدون من ثقافتهم وقيمهم الحياتية، ولا يفيدون (31)"، بل أصبحوا عوامل إعاقة لتقدم مجتمعاتهم وتطورها.

# 4 ـ نهوض المثقف العربي موقعاً وسلطة

في مقابل تضاؤل دور المثقف العربي موقعاً وسلطة نجد القابضين على الجمر، من المثقفين العرب الذين ظلوا، على الرغم من الانكسارات القومية والإيديولوجية، متمسكين بقيمهم وإيديولوجية، متمسكين بقاصراع العربي الصهيوني، وبمقاومة مشاريع الهيمنة الأمريكية على المنطقة العربية، فكانوا مناهضين للسلطات السياسية العربية الداعية إلى التطبيع، والسائرة في ركب التوجهات الأمريكية نحو بناء شرق أوسط جديد، وذلك في أكثر من قطر عربي، وكانوا في الوقت نفسه مناصرين لتوجهات المقاومة والممانعة الرسمية والشعبية، على نحو منظم غالباً،

(دلالة اللغة، وإشكالية الموقع والسلطة)

وفي مقدمة هؤلاء المثقفين الكتاب العرب، وكثير من النقابات والاتحادات العربية المهنية، الذين كانت مواقفهم تعبر عن استمرارية حضور المثقف العربي، وعن وعيه للواقع، وجرأته في نقده.

لكن ذلك لا يعني أن المثققين الواعين لهم تأثير مهم في التوجهات السياسية لأقطارهم، وذلك لضعف عام نزل بهم موقعاً وسلطة؛ ومن ثم يحدث الخلط بين ما يدعي المثقفون لعملهم من قيمة وما هم عليه في الواقع الذي يعيشون فيه، وحصيلة ذلك "وعي شعي لديهم، نتيجة للتناقض الحاصل نين ما يدعونه، ومكانتهم الحقيقية التي هي دون طموحاتهم (32)".

لكن عودة المثقف العربي إلى ما كان عليه موقعاً وسلطة في أزمان النهوض الوطني التحرري والقومي العربي سيكون عنواناً لنهوض شامل للأمة، وهو أمر ضروري لتكون مسيرة الأمة بخير، وأحسب أن نهج المقاومة والممانعة للاحتلال في فلسطين ولبنان والعراق قد أضعف التوجهات التقنية المعادية للمشروع القومي العربي، وأن ما تحقق بالمقاومة والممانعة قد أعاد الثقة بصلاحية المشروع القومي العربي لنهضة الأمة، وبأهمية الإيديولوجية القومية، وكل إيديولوجيا مقاومة وممانعة ووطنية.

ثمة إدراك من الساسة المعنيين بالمشروع القومي العربي، وغيره من توجهات الإصلاح والتنمية العربية لضرورة تجاوز حالات الجمود الفكري بفعل ثقافي جديد، يستعيد به المثقف موقعه المؤثر ، والمهيأ للمشاركة بصنع القرار ، أو بالسلطة السياسية نفسها لتكون أكثر وعياً وتنويراً وفاعلية. ومن المعالم البارزة لذلك، في سورية مثلاً، الندوة الفكرية الموسعة التي دعت إليها القيادة القطرية لحزب البعث العربي الأشتراكي، وشاركت فيها قيادات الحزب، وعدد من مثقَّفيه في السياسة والاقتصاد، وكان من توجهاتِها الرئيسِة التأكيد علم الطابع المدني للحزب فكرأ تنظيما وقيادة للدولة والمجتّمع، إضَّافة إلى التأكيد على أهميـة الفكـر وِ الثقافةِ في حياة الحزب، إذ أكد شعار الندوة على أن عملها يهدف إلى تقديم رؤية جديدة، وفكر يتسع للجميع(33). ومن اللافت في سورية إقرار قيادة الحزب بتراجع دور المثقف البعثي، صاحب الدور التنويري، والموقف السياسي والفكري، ودعوتها إلى استعادة ذلك المثقف لدوره إلى جانب غيره من المثقفين، ليكون خطابهم نقدياً ووطنيـاً معـا(34) ولاسيما من خلال العمل على إعادة الاعتبار للثقافة في الحزب، والعودة إلى مفهوم المثقف البعثي الذي يحمل قضية سياسية مرتبطية بمصالح الجماهير الكادحة، المثقف المستعد للدفاع عن قضيته وتجسيدها قولاً وعملاً، عقيدة وسلوكاً (35)".

لكن مشروعية نقد المثقفين للسلطة أو ممارستهم لها يجب أن تبدأ بنقد سلطتهم نفسها، وذلك بعرض أداء أي شريحة من المثقفين على الناس، لنرى مستوى رضا المواطنين عن الأداء المهني البعيد عن الاستغلال من جهة، والملتزم بتطوير الأداء والفاعلية المهنية ثانيا، إذ إن نيل رضا المواطن العربي عن أداء المثقف مهنياً ينبغي أن يكون هو المفتاح الرئيس لمشروعية انتقاله إلى مستوى المثقف المفكر، المعني بالقضايا العامة، ولاسيما نقد السلطة السياسية.

ومجالات نقد المثقف العربي المفكر للسلطة واسعة جداً، لكن الرائج عندنا أن نقد المثقف العربي يتجه غالباً نحو السلطة السياسية ليحلّ محلها، قبل أن يمتلك مشروعية ما ينادي به على ضوء ممارساته السابقة، وهو بذلك يختار المجال الأقل جهداً، والأكثر إعلاماً، وبه ينتقل من دائرة الثقافة والفكر إلى دائرة السياسة التي تخضعه لقوانينها الضاغطة، في الوقت الذي يرغب فيه أن يتمتع بحصانة المثقف المفكر.

إن إشكالية علاقة موقع المثقف العربي بالسلطة قابلة لقراءات كثيرة ومستمرة، لتشخيص مظاهرها، وخصوصيات تنوعها، لتقوية موقع المثقف، وتفعيل نقده للسلطات المختلفة، لا السياسية وحدها، ولتوسيع دائرة مشاركة المثقف المفكر في ممارسة السلطة السياسية، عبر جدلية تثقيف السياسي، وتسييس المثقف المفكر، ما أمكن؛ إذ بذلك تتسع دائرة نقد السلطة من داخلها، على نحو بذلك تتسع دائرة نقد السلطة من داخلها، على نحو يجعل التجاوز نحو الأفضل أكثر تحققاً في يجعل التجاوز نحو الأفضل أكثر تحققاً في السلطة في الموقع من يسعى لتقتيت الهوية الوطنية، ولاسيما موقع من يسعى لتقتيت الهوية الوطنية، ولاسيما موقع من يسعى التعربي من مضامين ولإفراغ المشروع القومي العربي من مضامين التحرر والوحدة والتقدم.

وهذا التجاوز نحو الأفضل قد حدث في تونس ومصر، وانتهى بإسقاط نظامين عربيين، كانا مكبلين للتطور والتقدم، ومعاديين للمشروع القومي العربي، وقد شكل حراك الشعب التونسي والمصري بقيادة شبابه المثقف واقعاً سياسياً جديداً، وصنع وعياً عربياً بل عالمياً جديداً بأن المثقف العربي ينتصر الآن على كل معوقات إقصائه، موقعاً وسلطة ودولة، وأنه الحامل الرئيس لمسؤولية التحرر الوطني والقومي والاجتماعي.

نحن نعيش زمناً عربياً جديداً، يطرح إشكالات جديدة، تتجاوز دائرة التساؤل عن موقع المثقف العربي وعلاقته بالسلطة، إلى التساؤل المشروع عن نجاح المثقفين العرب \_ وقد استعادوا مواقعهم في عدد من الأقطار العربية \_ في العمل السياسي، لصنع الدولة الوطنية الحديثة المتطلعة إلى الاتحاد بمحيطها العربي، وإلى التوافق والانسجام مع

محيطها الإقليمي، ليكون ذلك مَعْبَراً نحو التواصل مع الآخر الأوربي والأمريكي، خلافاً لما عليه حال كثير من الأنظمة العربية التي تمر نحو العرب وجيرانهم عبر ذلك الآخر، وهي تدري أن ذلك من الأسباب الرئيسة المفضية إلى سقوطها، بفعل الثقافة والوعي المنحازين إلى المصالح الحقيقية للوطن والمواطن، وربما كانت تلك الأنظمة لا تدري، وهذا أعظم خطراً، ومناسبة للإسراع نحو ما يجب أن يكون عليه حال الأمة. وإن غداً لناظره قريب.

#### الهوامش:

- (1) سعيد إدوارد، 2000، العالم والنص الناقد، ترجمة عبد الكريم محقوض، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص 13.
- (2) الجابري حمد عابد، 1995، المثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، مركز دراسات الوحدة العربية، ص 25.
- (3) ابن منظور، دت، لسان العرب، (مصورة عن طبعة بولاق 1300هـ) دار صادر، بيروت: ثقف.
  - (4) السابق: ثقف.
- (5) ابن ميمون، 1999، منتهى الطلب من أشعار العرب، تحقيق محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت 377/8.
- (6) القالي، د.ت، الأمالي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1/2.
  - (7) انظر ابن منظور، لسان العرب: ثقف.
- (8) لكن جاء في (ابن جنّي، 1988، المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة، دار الهجرة، بيروت ص (230): تَقِقْتُ الرجلَ إذا ظَفِرْتُ به، وهو مثقوف. وثقيف
  - نوفت الرجل إدا طفِرت به، و هو منفوف. ونفيف منهما.
    - (9) ابن منظور، لسان العرب: ثقف.
- (10) السابق: ثقف. وفيه: وفي حديث أمّ حكيم بنت عبد المطلب: إني حصان فما أكلم، وثقاف فما أعلم.
- (11) ديـوان الشريف الرضي (ضـمن الموسـوعة الشعرية، 2003، المجمع الثقافي، أبو ظبي).
- (12) الخطيب التبريزي، 1997، شرح المعلقات العشر، تحقيق فخر الدين قباوة، دار الفكر، دمشق، دار الفكسر المعاصدر، بيسروت، ص 274. وعشوزنة: صلبة جداً. وأرنت: صوتت.
  - (13) انظر ابن منظور، لسان العرب: ثقف.
- (14) ديـوان ابسن الرومي، 1997، تحقيق وشـرح: فاروق اسليم، دار الجيل، بيروت 446/2.
- (15) ص 1367 (ضمن الموسوعة الشعرية، 2003، المجمع الثقافي، أبو ظبي).

- (16) ص 386 (ضمن الموسوعة الشعرية، 2003، المجمع الثقافي، أبو ظبي).
- (17) ديوان خليل مطران (ضمن الموسوعة الشعرية، 2003، المجمع الثقافي، أبو ظبي).
- (18) ديوان نسيب أرسلان (ضمن الموسوعة الشعرية، 2003، المجمع الثقافي، أبو ظبي).
- (19) ابن فارس، 2003، معجم مقابيس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، اتحاد الكتاب العرب، دمشق: ثقف.
- (20) ينظر الحديث عن تبيئة مصطلح المثقف عند (الجابري محمد عابد، المثقفون في الحضارة العربية ص 9 وما بعدها).
- (21) بهاء الدين أحمد، 1999، المثقفون والسلطة في عالمنا العربي، كتاب العربي، الكتاب الثامن والثلاثون، ص 24.
  - (22) سعيد إدوارد، العالم والنصّ الناقد، ص 14.
- (23) طحان محمد جمال، 2002، المثقف وديمقر اطية العبيد، الناشر: الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية، دمشق، ص 17.
- (24) سارتر ، 1973، دفاع عن المثقفين، ترجمة جورج طرابيشي، دار الاداب، بيروت، ص 12.
  - (25) سعيد إدوارد، العالم والنص الناقد، ص 15.
- (26) حنا عبد الله، 1996، المثقفون في السياسة والمجتمع: نموذج الأطباء في سورية من أواخر القرن العشرين، القرن العشرين، الأهالي للنشر والتوزيع، دمشق، ص 7.
- (27) السابق ص 161. وقد ظلّ (الغاتم) كذلك إلى وفاته في منتصف التسعينيات.
  - (28) السابق ص 8.
  - (29) السابق ص 89.
- (30) بهاع الدين ـ أحمد، المثقفون والسلطة في عالمنا العربي ص 16.
  - (31) السابق ص 17.
- (32) أومليل علي، 1998، السلطة الثقافية والسلطة السياسية، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص 225.
- (33) ناقشت الندوة مشروع بعض المنطلقات الفكرية، وذلك في دمشق 25 4/26/ 2009. وقد أكد شعار الندوة على أن عملها يهدف إلى تقديم رؤية جديدة، وفكر يتسع للجميع.
- (34) ينظر حوار صحيفة البعث (العدد 13710 تاريخ (2009/7/5) مع رئيس مكتب الإعداد والإعلام والثقافة القطري، د. هيثم سطايحي.
- (35) صحيفة البعث (العدد 13710 تاريخ (35) من حوار مع د. هيثم سطايحي أيضاً.

# در اسات وبحوث..

# جغر افية القص (علامات ومواقف في القصة القصيرة في سورية)

# q د. ياسين فاعور\*

دراسة متواضعة تتسع لأربع وعشرين مجموعة قصصية لثلاث مبدعات، وواحد وعشرين مبدعاً. صدرت ما بين عامي "1991 \_ 2009"، أقدمها مجموعتا "الطوفان" للقاص محمد باقي محمد، و"مواويل برية" للقاص محمود حسن الحاج 1991، وأحدثها مجموعة "غياب" للقاصة وئام أحمد صالح 2009.

والمجموعات القصصية تلتقي في طبعتها الأولى، وكان لي شرف دراستها، وارجو أن أوفّق في نشر هذه الدراسات في مستقبل الأيام.

اشتملت المجموعات القصصية على ثلاثمئة وتسع قصص قصيرة، ومئة وتسع قصص قصيرة، جداً.

أطول القصيص القصيرة قصة "هجري" من مجموعة "طريقة للحياة" للقاص عبد الباقي يوسف، وتقع في "67 صفحة"، وأقصرها في صفحتين، القصص: "ثغر ناعم" من مجموعة "عنف" للقاص فتحي فطوم، و"الوسادة الخالية" من مجموعة "غابات الروح"، للقاص طارق شفيق حقي، وقصة "تداعيات من الذاكرة" من مجموعة "تداعيات من الذاكرة" للقاصة وزنة حامد أوسى،

وقصة "أنشاك" من مجموعة "أيام فيما بعد" للقاصة وجيهة عبد الرحمن سعيد، وقصة "أبو عارف" من مجموعة الذاكرة" للقاص ابراهيم عواد خلف، وقصة "حالة" من مجموعة "غياب" للقاصة وئام أحمد صالح.

وكما تفاوتت قصص المجموعات في طولها فقد تتوعد في الخطاب، كما سنلحظ ذلك في حينه.

وأهديت كلُّ مجموعة من المجموعات الآتية: "نهاية حلم" للقاص خورشيد أحمد إلى "روح والدته: وضحة عبدي الهدُّو بدلاً من كلِّ السُّور"

(ص 5)، ومجموعة "حارس الكآبة" للقاص ملكون المي أبيه "سنبلة طيبة وعطاء.. في صحراء الروح" (ص 5)، ومجموعة "زمن الخوف" للقاص قتيبة الحسيني إلى "كل أطفال العالم الذي تتطلع عيونهم إلى زمن ملؤه الحب الإنساني ومن بينهم ميساء.. هيفاء.. علياء.. شدا" (ص 5)، ميساء.. هيفاء.. علياء.. شدا" (ص 5)، سباهي إلى "الجد المهندس صالح عسكر \_ الأب الروحي صباح عسكر \_ والوالد والأخوة والزوجة والأصدقاء والشاعر إبراهيم اليوسف" (ص 3). ومجموعة "الكوابيس" للقاص عادل حديدي إلى "بهجت سليمان، الإنسان الذي أوقد جذوة الحلم في زحمة الكوابيس" (ص 7). ومجموعة "غزالة

<sup>\*</sup> أكاديمي، مدير تحرير المجلة.

الغابة" للقاص بسنام الطعنان "لسوسنة ولصديقة، وإلى وليفة الروح "منور" (ص 5). ومجموعة "شجرة الكينا بخير" للقاص إبراهيم اليوسف إلى "والده عبد الوهاب الشيخ إبراهيم" (ص 5). ومجموعة "وغاب وجهها" للقاص صبري رسول إلى "أمي بروعتها وجمالها ودفئها" (ص 5)، ومجموعة "غابات الروح" للقاص طارق شفيق حقي إلى "الأم والأب" (ص 5) ومجموعة "تداعيات من الذاكرة" للقاصة وزنه حامد أوسي الى "روح الأب وإلى روح زوجة الأب، وإلى الأم والصديق طاهر السينو" (ص 5)، ومجموعة "أيام والصديق طاهر السينو" (ص 5)، ومجموعة "أيام الناوج الحبيب والأولاد" (ص 5).

ومجموعة "مطبًات للذاكرة" للقاص إبراهيم عواد خلف إلى "وطنه الأكبر الذي لازم بطاقة ميلاده وهويته وشهيقه، وإلى وطنه الأصغر عائلته" (ص 15)، ومجموعة "غياب" للقاصة وئام أحمد صالح إلى "الأم وإلى الأب" (ص 3).

كما أهديت القصص الأتية: قصة "هلوسات كاتب صغيرة" من مجموعة "نهاية حلم" للقاص خورشيد أحمد إلى "الراحل الذي ما زال يحتل ذاكرة الكائنات اللطيف محمد لطيف" (ص 13)، وقصة "بحصة كريستالية" من مجموعة "بحصة كريستالية" للقاص محمد عبدو النجار إلى "المدير الإداري لمشفى الحسكة الأستاذ النادر في نزاهته عبد المجيد فارس أسعد" (ص 45)، وقصة "يا صبر أيوب" من مجموعة "زمن الخوف" للقاص عبد الحسيني إلى "الأم العظيمة التي نسي أن يكتب عنها مكسيم غوركي" (ص 57)، وقصة "يا الخوف من الانطفاء" من مجموعة "زمن الخوف" للقاص الخوف" القاص قتيبة الحسيني إلى "الصديق الذي رحل القاص قتيبة الحسيني إلى "الصديق الذي رحل جسده لتبقى روحه متنقلة بكل الأماكن التي وطأتها قدماه... إلى زهير درويش" (ص 61).

وقصة "كأنَّها عيون الغرانيق" من مجموعة زمن الخوف القاص قتيبة الحسيني إلى "عيون زين وهلا التي ستبقى شاخصات متشوقات الحظة اللق اللق اللق اللق الله وقصة "ذيول أغنية" من مجموعة "الكوابيس" القاص عادل حديدي إلى "روح ممدوح عدوان" (ص 69)، وقصة "موجزة حياة المواطن فياض" من مجموعة الكوابيس القاص عادل حديدي الله المن عديدي المناها وحياتنا الماسة" (ص 78).

وتصدر بعض المجموعات بمقطوعات نثرية، مقولة لد "ريلكه"، وأخرى لانزيه أبو عفش" مجموعة "الطوفان" للقاص محمد باقي محمد (ص 5)، ومقولة للدكتور عبد السلام العجيلي مجموعة "شجرة الكينا بخير" للقاص إبراهيم اليوسف (ص 3)، ومقولة نثرية قصة "إعدام اليوسف (ص 3)، ومقولة نثرية قصة "إعدام

أنف" من مجموعة "نساء الطوابق العليا" للقاص عبد الحليم يوسف (ص 21)، ومقولة نثرية من "الإصحاح الثاني عشر من إنجيل متى" في قصة "ذات البريق" من مجموعة "نهاية حلم" للقاص خورشيد أحمد (ص 49)، ومقولة نثرية في قصة "امرأة كالغروب" من مجموعة "وغاب وجهها" للقاص صبري رسول (ص 87).

وتصدرت بعض المجموعات أو القصص بمقطوعة شعرية للشاعر "الكسندر بلوك" مجموعة "همسة من بيداء الروح" للقاص حسين سباهي (ص 11)، ومقطوعة شعرية للقاص إبراهيم عواد خلف في صدر مجموعته "مطبات للذاكرة" (ص 17)، ومقطوعة شعرية للشاعر فايز خصور، قصة "أغنية الطفولة وإيقاع الرحيل" من مجموعة "مواويل برية" للقاص محمود حسن الحاج (ص

وتميّزت قصص مجموعة "حارس الكابة" القاص ملكون ملكون بأنَّ ثلاث عشرة قصة قصيرة من أصل ثماني عشرة قصمة قصيرة تصدرت بمقولات نثرية أو مقطوعات شعرية لكبار الأدباء والشعراء العرب والأجانب كانت كالآتي "دستويفيسكي (واحدة)، نيكوس كازنتزاكي (واحدة)، أمل دنقل (واحدة)، محمود درويش (اثنتان)، بورخس (واحدة)، جميل حتمل (واحدة)، غادة السمان (واحدة)، سارتر (واحدة)، أوجين غيوميل (واحدة)، هنري ميشو (واحدة)، لوركا غيوميل (واحدة)، ماركيز (واحدة).

وتُميَّزت قصص مجموعة "همسة من بيداء الروح" للقاص حسين سباهي بأنَّها تصدَّرت بمقولة نثرية أو مقطوعة شعرية لكبار الأدباء والشعراء العرب والأجانب كانت كالآتي: الكسندر بلوك (18 قصة)، أراغون (قصة واحدة)، محمود درويش (سبع قصص).

وقد قدُّم عدد من الأدباء للمجموعات الاتية:

الأديب أمين صالح قدَّم لمجموعة "مواويل برية" للقاص محمد حسن الحاج "هذا عالم" آخر قابل للتغيير في أيِّ وقت، لا التفاحة إثم، ولا السفينة طوق نجاة... كلُّ شيء مباح" (ص 5).

- الدكتور جورج حداد قدَّم لمجموعة "زمن الخوف" للقاص قتيبة الحسيني "تندرج نصوصه كلُها بين الحلم التأملي والقص السردي..." (ص

\_ الكاتب والشاعر إبراهيم اليوسف قدَّم لمجموعة "همسة من بيداء الروح" للقاص حسين سباهي "يدحض القاص، ومن وجهة نظره، مقولة الدهشة المستعارة بل المستحيلة من خارج النص الأدبي نفسه...." (ص 5).

ــ الأستاذ عبد الخالق سلطان قدَّم لمجموعة "شجرة الكينا بخير" للقاص إبراهيم اليوسف

(علامات ومواقف في القصة القصيرة في سورية) .

بمقدمة مطولة بعنوان "تعرية الذات أمام شجرة الكينا نقتطف منها "في هذه المجموعة يسافر القارئ في رحلة ضبابية بين هواجس إنسان مفعم بالحركة والنشاط والأمل والطموح...." (ص 9).

ـ الأستاذ إدريس الهلالي قدَّم بمقدمة لمجموعة "تداعيات من الذاكرة" للقاصنة وزنه حامد أوسي معرفاً بالقاصة ومجموعتها.

- الدكتور أحمد زياد محبك قدَّم المجموعة "غياب" للقاصة وئام أحمد صالح معرفا بمضمونها وفنيتها وهناك مجموعات قدم لها أصحابها معرفين بقصص مجموعاتهم كما فعل القاص جمال الولي في مجموعته "ثلج وحواس"، والقاصة وجيهة عبد الرحمن سعيد في مجموعتها "أيام فيما بعد"، وقدَّم القاص جمال الولي لنوافذه في الجزء الثاني من مجموعته بمقاطع تمهد لموضوعه تارة، وتلخصه تارة أخرى.

وجاءت المجموعات الأخرى "الطوفان \_ نساء الطوابق العليا \_ نهاية حلم \_ بحصة كريستالية \_ حارس الكآبة \_ الكوابيس \_ التركة \_ غزالة الغابة \_ شجرة الكينا بخير \_ وغاب وجهها \_ عنف \_ غابات الروح \_ الحمام والنسر \_ طريقة للحياة \_ مطبّات للذاكرة \_ صور من حياة الناس" بلا مقدمات

وتصدرت بعض قصص المجموعات بلوحة تعبيرية معبِّرة، فالقصص "رقصة على بوابة الزمن مواويل برية ـ تلك القرية البعيدة" من مجموعة "مواويل برية"، للقاص محمود حسن الحاج صدرت بلوحة تعبيرية تتكامل مع موضوع القص.

وتصدرت قصص مجموعة "وغاب وجهها" للقاص صبري رسول بلوحة تكاملت مع موضوعها.

وتصدَّرت قصة "الطائي الكبير والطائي الصغير" بلوحة تعبيرية في حين ذيلت قصة "الخير والغيث" بلوحة تعبيرية من مجموعة "غابات الروح للقاص طارق شفيق حقي.

وذيّلت قصة "تأملات" بلوحة العري العربي، وقصة "صهيل الخيل" بلوحة المسحوقة، وقصة "بانور اما للحب والوطن" بلوحة مقلوبة تمثّل الرجل والمرأة، وقصة "لحظة الوداع" بلوحة الحزن، وقصة "كأنّها عيون الغرانيق" بلوحة الحمام من مجموعة "زمن الخوف" للقاص قتيبة الحسيني.

وقد تمحورت موضوعات قصص المجموعات حول الإنسان في علاقاته مع نفسه وعلاقاته مع دول الإنسان في علاقاته مع الآخرين، ومعاتاة الإنسان العربي، وصعوبات الحياة، ويبدو ذلك في قصص المجموعات جميعها، وصراع الإنسان من أجل تحقيق ذاته ووجوده، وتبدو قصص مجموعة "شجرة الكينا بخير" للقاص إبراهيم اليوسف قصص هذا الصراع، وقصص

هذه المجموعات تصف الواقع بكلِّ ما فيه من آلام ومصاعب وشقاء، وتلعب الذاكرة دوراً إيجابياً في مدِّ القاص بمأساة تمتدَّ من الماضي إلى الحاضر، ويبدو ذلك في قصص المجموعات: "همسة من بيداء الروح الروح" للقاص حسين سبهي، و"وغاب وجهها" للقاص صبري رسول، و"مطبَّات للذاكرة" للقاص إبراهيم عواد خلف، "صور من الحياة" للقاص خليل محمود كركوكلي.

وتصوير الحياة في مساحة محافظة الحسكة، ومعاناة إنسانها، ويبدو ذلك واضحاً وصريحاً في قصص المجموعات: "التركة حتلج وحواس، غابات الروح - طريقة للحياة - مطبًّات للذاكرة - حارس الكآبة - عنف - الطوفان - مواويل برية - بحصة كريستالية - همسة من بيداء الروح - غزالة الغابة - شجرة الكينا بخير - وغاب وجهها - ثلج وحواس - الحمام والنسر - أيام فيما بعد"، وتبدو قصص مجموعة "ثلج وحواس" للقاص جمال الولي قصص مجموعة "ثلج وحواس" للقاص جمال الولي قصص اهذا الإنسان في الزمان والمكان المثقل بالهموم والألم المعاش لكل التناقضات في اللحظة بالهمور، الإنسان الذي يحاول الخروج من قمقمه الثقيل الزرد، فيصاب بالدوار والخيبة، لكنّه لا يفقد الأمل أبدأ" (ص 7).

وقد تناول كتاب القصة هذا الواقع بالنقد والتحليل، ويبدو ذلك في قصص المجموعات: "ثلج وحواس ـ نساء الطوابق العليا ـ رقصة العاشق ـ عنف ـ الحمام و النشر ـ صور من الحياة ـ غابات الروح"، وقدَّمت قصص المجموعات الآتية: "نهاية حلم ـ طريقة الحياة \_ مطبّات الذاكرة ـ حارس الكآبة ـ التركة ـ مواويل برية" صوراً ساخرة لجوانب هذه المعاناة والأمور "أنت يا خلف خُلقت ملفوفاً بالأدب فقد كنت تتشد الأشعار وأنت شبرين من اللحم في الأقماط" (قصة هلوسات كاتب صغير، مجموعة نهاية حلم" (ص 15)، و"عدد من اللحم والأيدي التي تكالبت علي، ونتف البصاق والشتائم التي رموها في وجهي، لو وزَّعت علي البناء جلدتي القاطنين في مسقط رأسي لزادت قليلاً وقصة أحكام قراقوشية، مجموعة ثلج وحواس" (ص 49).

وتناولت قصص المجموعات ثنائية الحياة الذكر والأنثى والعلاقات الإنسانية بينها ومعاناة المرأة ومشاعرها، وتعتبر المجموعات "أيام فيما بعد" (وجيهة عبد الرحمن سعيد) و (تداعيات من الذاكرة) (وزنه حامد أوسي)، و "غياب" (وئام أحمد صالح)، و "وغاب وجهها" (صبري رسول) مجموعات المرأة، وتميّزت مجموعة "غياب" بأنها مجموعة المرأة بامتياز.

وتناولت قصص المجموعات الواقع العربي في المجموعات "الطوفان \_ مواويل برية \_ حارس الكآبة \_ زمن الخوف \_ همسة من بيداء الروح \_ الكوابيس \_ شجرة الكينا بخير \_ وغاب وجهها \_ أيام فيما بعد \_ مطبات للذاكرة \_ غابات الروح \_ الحمام والنسر \_ تداعيات من الذاكرة" حيث الدعوة للانتفاضة على الواقع "اخرج ممتشقاً سيفك راسما بالنار على صدرك هيكل المسيح المصلوب وهو بالنار على صدرك هيكل المسيح المصلوب وهو يمسك بنطاقه بين أصابع يده اليمني، وبيده اليسرى حجارة من نار " قصة صهيل الخيول السرمدية، مجموعة زمن الخوف" ص 23.

ووصف الشهيد "عند الوداع تشبثت به بقوة، حاول أن يتحرر من قوة يديها، إلا أنّها تمسّكت به أكثر، انفرجت عنه ابتسامة، فالعجوز ما زالت فتية... التصاقها بالأرض والحقل مدّاها بهذه القوة" "قصة عندما يتكلم الشهيد، مجموعة همسة من بيداء الروح" (ص 56).

وشجرة الكينا التي أمدّت صاحبها بالقوة والصمود، وألهبت مفاصله روح التحدي والمقاومة والتضحية من أجل الأرض والتراب والشجرة والأطفال الأبرياء والهوية المفقودة "قصة شجرة الكينا بخير" من المجموعة نفسها.

ومقاومة الطفل "هكذا انضم الطفل الذي كان قبل لحظات غيمة خائفة، تهرب من رياح عاتية، وقبلها بلحظات أخرى بطلاً مغواراً يقتحم ساحة المعركة بلا خوف... إلى عالم الطبيعة، هناك في تلك القرية التي لا يفصلها عن جسد السدِّ سوى جسر " "قصة بحفنة تراب، مجموعة أيام فيما بعد" (ص 28).

وقد شغلت أحداث العراق حيزاً واسعاً في قصص المجموعات، ومن المبدعين من استمطر التاريخ كما فعل القاص محمد باقي محمد في قصة الطوفان، ومنهم تناول الأحداث كما فعل القاص إبراهيم عواد خلف في قصص "صفحة من مذكرات عراقي، السياسي".

وكذلك تحليل الواقع العربي كما فعل القاص قتيبة الحسيني في مجموعته "زمن الخوف" وانفردت مجموعة "بحصة كريستالية" للقاص محمد عبدو النجاري بمعالجة موضوع الاغتراب طلباً للعلم حتى بدت أحداث القصص وكأنَّها سيرة ذاتية

وموضوع الحب والعلاقات الإنسانية وتشترك فيه قصص المجموعات جميعها، إلا أنَّ قصص مجموعة "مواويل برية" للقاص محمود حسن الحاج قد تميزت في ذلك.

وقد حملت المجموعات الآتية: "نساء الطوابق العليا \_ مواويل برية \_ نهاية حلم \_ بحصة كريستالية \_ زمن الخوف \_ رقصة العاشق \_ همسة

من بيداء الروح \_ غزالة الغابة \_ التركة \_ شجرة الكينا \_ وغاب وجهها \_ الحمام والنسر \_ تداعيات من الذاكرة \_ فيما بعد \_ مطبات للذاكرة \_ غياب" عنوان أحد قصصها.

وحملت المجموعات الآتية عنواناً شاملاً: "الطوفان \_ حارس الكآبة \_ الكوابيس \_ عنف \_ ثلج وحواس \_ غابات الروح \_ طريقة للحياة \_ صور من الحياة".

وبدت إشارات لهذا العنوان الشامل في كلِّ مجموعة كالآتي:

- 1 مجموعة "الطوفان" للقاص محمد باقي محمد " "الطوفان الأصفر يجتاح بغداد" في قصة "عن أحوال البلاد" ص .13
- 2 ـ مجموعة "الكو ابيس" للقاص عادل حديدي في عناوين القصص "بدء الكو ابيس كابوس الحب، كابوس الرقص، كابوس الذبح.
- 3 ــ مجموعة "طريقة للحياة" القاص عبد الباقي يوسف في قصة هجري ص 122 + 142، وفي مضمون قصة الطيف.
- 4 ـ مجموعة "صور من الحياة" للقاص خليل محمود كركوكلي في مضمون الصور التي تقدمها القصص.

وأشارت مضامين قصص المجموعات "حارس الكآبة للقاص ملكون ملكون" و "عنف للقاص فتحي مظلوم" و "ثلج وحواس للقاص جمال الولي" و "غابات الروح للقاص طارق شفيق حقي" إلى عناوين هذه المجموعات.

جاءت قصص المجموعات في شكلين متميزين: شكل القصة الكلاسيكية "مقدمة وحبكة وخاتمة"، ونجد ذلك في المجموعات الآتية: "الطوف (4) قصص، مواويل برية (5 قصص)، نساء الطوابق العليا (5) قصص، نهاية حلم (4) قصص، بحصة كريستالية (6) قصص، ناكوابيس (4) قصص، زمن الخوف (5) قصص، الكوابيس (4) قصص، التركة (5) قصص، عنف (17)، طريقة قصص، التركة (5) قصص، عنف (17)، طريقة لحياً قصة، غياب (29) قصة، ثلج وحواس (28)

ونجد ذلك في المجموعات الأتية التي ضمتً الى جانب القصدة الكلاسيكية قصصاً قصيرة جداً "رقصة العاشق (13) قصة و (14) قصة قصيرة جداً، همسة من بيداء الروح (18) قصة و (6) قصص قصيرة جداً، شجرة الكينا بخير (6) قصص و (16) قصة قصيرة جداً، تداعيات من الذاكرة (14) قصة و (2) قصتين قصيرتين جداً، أيام فيما بعد (15) قصة قصيرة و (2) قصتين قصيرتين جداً، قصد رتين جداً، ومطبات المذاكرة (11) قصد قصيرتين جداً، ومطبات المذاكرة (11) قصد قصيرتين جداً، ومطبات المذاكرة (11) قصد قصد رتين جداً، ومطبات المداكرة (11) قصد قصد ربين جداً، ومطبات المداكرة (11) قصد قصد ربين جداً، ومطبات المداكرة (11) قصد و ربين جداً، ومطبات المداكرة (11) قصد و ربين جداً ومداكرة (11) قصد و ربين بداكرة (11) قصد و ربين المداكرة (11) قصد و ربين بداكرة (11) قصد و ربين بداكرة (11) قصد و ربين المداكرة (11) قصد و ربين المداكرة (11) و

(علامات ومواقف في القصة القصيرة في سورية) ..

قصيرة، و (5) قصص قصيرة جداً وثلاث قصص مُرقمة معنونة بنهايات، وست قصص معنونة بنهايات.

في حين جاءت قصص المجموعات الآتية كلها من نوع القصص الكلاسيكية: "وغاب وجهها (10) قصص غابات الروح (10) قصص، الحمام والنسر (4) قصص، غياب (30) قصة".

وجاءت قصص مجموعة صور من الحياة جميعها من نوع القصة القصيرة جداً (36) قصة. وشكل قصة المقاطع، وهذه بدورها جاءت في خمسة أشكال: شكل قصة المقاطع المرمَّزة، ونجد ذلك في المجموعات الآتية: "الطوفان (1) قصة، بحصة كريستالية (1) قصة، حارس الكابة (7) قصص، الكوابيس (1) قصة، عنف (2) قصة، طريقة للحياة (2) قصة، مطبَّات للذاكرة (1) قصة.

وقصة المقاطع المعنونة ونجد ذلك في المجموعات: "مواويل برية (1) قصة، نساء الطوابق العليا (2) قصة، نهاية حلم (1) قصة، حارس الكآبة (1)، زمن الخوف (6) قصص، الكوابيس (2) قصة، ثلج وحواس (1) قصة، غياب (1) قصة.

وقصة المقاطع المعنونة والمرقمة ونجد ذلك في المجموعات: "الطوفان (1) قصة، نهاية حلم (1) قصة.

وقصة المقاطع المرقمة، ونجد ذلك في المجموعات: "الطوفان (1) قصة، مواويل برية (2) قصة، نهاية حلم (1) قصة، حارس الكآبة (5) قصص، الكوابيس (1) قصة، التركة (3) قصص. عنف (3) قصص، مطبات للذاكرة (1) قصة".

وقصة المقاطع المرمزة المعنونة، ونجد ذلك في المجموعتين: "الكوابيس (1) قصة، طريقة للحيادي

ر ) وجاءت قصة واحدة على شكل رسالة في مجموعة "بحصة كريستالية" وقصة أخرى على شكل مشاهد في مجموعة "مطبًات للذاكرة".

وحملت بعض القصص عناوين مميزة "حكايات في مجموعة عنف"، وأهداف ناعمة في المجموعة نفسها، و"نوافذ في مجموعة ثلج وحواس"، و"نهايات مرقمة (3) قصة، ونهايات معنونة (2) من مجموعة "مطبَّات للذاكرة"، و"كوابيس (4) في مجموعة كوابيس".

تقودنا الجولة التحليلية التي قدمناها في مدونة القصة في محافظة الحسكة إلى استخلاص النتائج الآتية:

1 ـ المجموعات القصصية المدروسة تتناول بيئة محافظة الحسكة خلال الفترة التي كتبت فيها، أو سبقتها، وتبرزها بأشكال متعددة، كما تتناول إنسان هذه البيئة بعلاقته مع نفسه، وعلاقته مع الأخرين، وعلاقته مع الطبيعة والبيئة مقيماً فيها، ومرتحلاً عنها، وإن خرجت بعض هذه القصص عن هذا الإطار، فإن ذلك يعود لغاية في نفس القاص المبدع، وقد كتبت قصص هذه المجموعات على امتداد السنوات المشار إليها في المجموعة أو في نهايات بعض القصص.

2 ــ المجموعات القصصية التي درسناها صدرت بين عام "1991 ــ 2009" في طبعتها الأولى، ولكنها في مضامين قصصها تتناول فترات زمنية سابقة، وأحداثاً اختزلتها ذاكرة المبدعين، وقدمتها لنا لقطات اجتماعية بأمانة ودقة وصدق، ونجد ذلك في قصص المجموعات كلها.

3 ـ يُكتِّف المبدعون الضوء على اللقطات الاجتماعية بنقد ساخر ابتداء من الإشارة وغمزة العين، إلى التصريح بالعبارة وأنتهاء برسم الصورة الكاريكاتورية، وتاتي الصورة رسما بالكلمات. نكاد نشاهد حركتها، ونسمع صوتها، ونجد ذلك بنسب متفاوتة في المجموعات جميعها، إلاَّ أنَّ المجموعات الآتية ركَّزت على نقد الواقع والحياة وما فيهما من مظاهر سلبية بغية إصلاح هذه الظواهر "رقصة العاشق \_ عنف \_ الحمام والنسر \_ صور من الحياة \_ نساء الطوابق العليا \_ الطوفان \_ ثلج وحواس \_ طريقة للحياة".

وتعتبر مجموعتا "عنف" و"ثلج وحواس" مجموعتي النقد بامتياز ونحن نجد نقد الواقع المرفي قصة "اغتيال البرية" ص 65 من مجموعة "الطوفان" للقاص محمد باقي محمد "هل كان علي يبكي الراحلين عن القرية عند حدود البرية! أم كان يبكي تعب السنة المهدور، جاثياً فوق تخوم الأرض المزروع بالعرق والدم والقمح".

ومثّل ذلك نجده في قصة "فاسد" من مجموعة "الحمام والنسر" للقاص حواس بشو "عندما دخلت السجن كان في القرية فاسد واحد، وعندما خرجت منه وجدت في القرية ألف فاسد" (ص 89).

وفي قصة "مدينة مجنونة" من مجموعة "رقصة العاشق" للقاص أحمد اسماعيل اسماعيل اسماعيل "المجانين عندنا كثر – أمّا لماذا هم كثر؟ ولماذا جنّوا؟ وكيف جنّوا؟ فهذا أمر يطول شرحه وتفصيله، ولكنّهم في از دياد مستمر يا سيدي، وأنا أرى الله يستر، بأنّ العالم سيسمع قريباً عن مدينة مجنونة، أعني بها مدينتنا هذه، قل الله يستر واسمعني يستر الم 60).

وفي قصة "أخبار مؤلمة" من مجموعة "صور من الحياة" للقاص خليل محمود كركوكلي: "وقف مذهولا، أغلق جهاز التلفاز وقال ضجراً حزيناً، أخبار سيئة، وكوارث وطغيان، أنباء تسمّم البدن وتجلب الألم والغثيان، لا شيء مفرح، فالأفضل عدم الاستماع، جهل المأساة خير من معرفة تفاصيل

(ص 12 – 13).

وفي قصة "قصة تقتل مؤلفها" من مجموعة "نساء الطوابق العليا" للقاص عبد الحليم يوسف "تركت الثرثرات إلى درجة وضع الخاتي في موضع المنحط فكروا في تأديبه. بكلمة واحدة. في قتله وانتهى الأمر. هكذا تم إثارة أهالي الجزيرة ضد كتابه الآثم هذا الذي عدّه بعضهم كتاباً موجها ضد الله تعالى وضد كل ما هو مقدّس" (ص 38).

وفي قصة "لا تلعب بذيلك" من مجموعة "طريقة للحياة" للقاص عبد الباقي يوسف "لدى دنوي منهما سمعتها تقول له بصيغة آمرة: فور أن تقبض الراتب، ضعه بيدي فوراً لا تلعب بذيلك. تقول ذلك وهي تشد على الحروف وتزجره بنظرات جاحظة وهو يخفض رأسه علامة بالإيجاب" (ص 234).

وفي قصة "لا" من مجموعة "عنف" للقاص فتحي فطوم "كنت كالصنم لولا حركة العينين والتواء الرقبة فوق الصدر، أوَّل مرَّة أحاول النوم واقفاً، ولولا تلك الصرخات التي تعلو بين الحين والآخر، قادمة من إحدى الغرف القريبة، ربما كنت قد سقطت في الممر دون أن أدري" (ص 86).

وفي قصة "نافذة على الخراب" من مجموعة "ثلج وحواس" للقاص جمال الولي "حين بدأ الدرس الأول بالإنكليزية كان أبو حظوة كالأطرش في الزفة، فلم يكن يعرف هل الحديث يدور عن حلب ضروع الغنم والبقر أم عن عرش شيخ القبيلة" (ص 56) ويتطور النقد إلى السخرية حيث نجد صوراً ساخرة في المجموعات: "مواويل برية صوراً ساخرة للحياة \_ عنف \_ ثلج وحواس".

كصورة "قادرو" في قصة "نافذة على العالم" من مجموعة "مواويل برية" للقاص محمود حسن إسماعيل "في هذه اللحظة، يرمي أبو العباس ما تبقى من اللفافة حين بدأت جمرتها تحرق أصابعه، يتقدم قادرو بسرعة ليلتقطها، لكن قدم أبي العباس تسبقه وتسحقها في التراب وهو يتطلع إلى قادرو" (ص 62).

وصدورة "خلق" في قصة "هلوسات كاتب صغير" من مجموعة "نهاية حلم" للقاص خورشيد أحمد "تأمل قامته النابتة في المرآة. وجد نفسه يضع نظارة سوداء. ويثبت (البايب) بين شفتيه. لحيته كانت تتماوج بقدسية لحية مفكر عظيم" (ص 24).

وصورة "ظهير" في قصة "زهور المرض" من مجموعة "طريقة للحياة" للقاص عبد الباقي يوسف "/ظهير/ هذا الاسم الذي ليس بوسع أحد من سكان هذه المدينة أن يضع له تقييماً، حتى أو لاده يعترفون فيما بينهم عدم استطاعتهم وضع تقييم مناسب لأبيهم" (ص 237).

وتميَّزت مجموعـة "نهايـة حلـم" للقـاص خورشيد أحمد بغناها باللوحات النقدية الساخرة "نقد الخرافات ـ والتيس ـ والتلـوث الاجتمـاعي". وكـذلك مجموعـة "ثلـج وحـواس" للقاص جمال الولي في قصصه المعنونة بالنوافذ".

وكما رسم المبدعون الصور الساخرة فقد أبدعوا الرسم بالكلمات للمشاهد الجميلة، أو الصور المؤثرة "صمت حمّاد طويلاً، بينما استولى على المكان وجوم ثقيل هبط مع الظلمة، ولم يتناول عشاءه، كما لم ينم ليلته في فراشه الذي بدا مضرساً بالإبر، وظلت السيجارة متقدة الجذوة طيلة الليل، وأخذ يروح ويجيء كمن اشتعلت في ثيابه النّار، علَّ الخراج النازف في العمق يندمل، ومن جهات العتمة كانت الهواجس ـ بلا استئذان \_ ومن جهات العتمة كانت الهواجس ـ بلا استئذان \_ تجتاحه" "قصة مدار الصمت" من مجموعة "الطوفان" (ص 21).

وصورة "شيخو" "يمتطي حماره بشكل جانبي، يسدل قدميه بارتخاء و "كوتات" يلامسهما بوجهه، يسير في ظلِّ الحمار والشمس في الأفق الغربي بدأت تتحدر بهدوء، ترسل أشعتها إلى عيني شيخو، فبدت خطوط الزمن المحفورة في وجنتيه وجبينه أكثر قساوة، والتلال المتناثرة قصائد حب لأسراب العصافير وهي ترسم في السماء دوائر تتسع إلى أن تختفي في ريش الطحارير الرقيقة التي تناطح السماء العالية" قصة "مدار الصمت" من مجموعة "مواويل برية".

وصورة المرأة "لا يكتمل النص بلا نساء. ما من نص جميل إلا ويشبه جسد امرأة حلوة ما من امرأة إلا وتقتل عشرات الرجال في طريقها إلى البيت. النساء دائماً يمسكن النص من أذنيه ويغرقن فيه. النص جسد مهجور بلا رجل، الرجل ذاك \_ محور النص \_ لم يكن هو نفسه بعد رؤيتها" قصمة "نساء الطوابق العليا" من مجموعة "نساء الطوابق العليا" (ص 81).

وصورة "خلف" "يمكنك أن تتصور أية رومانسية سيعيشها كاتب له هذا المستقبل المشرق، وهو يجلس على كرسي دوار. خلف طاولة من الزان بنظارة سوداء، ويثبت بين شفتيه (البايب)" قصة "هلوسات كاتب صغير" من مجموعة "نهاية حلد 23).

(علامات ومواقف في القصة القصيرة في سورية) ..

وصورة الفراق "انفصلا لحظة هي أقرب إلى حالة الغروب والعدم منها إلى لحظة تقاس بالزمن، والـزمن لـدينا جـوهرة مفقـودة، ومساحة بـين نقطة وقوفنا وبين الحلم الذي لا تعرف ملامحه" قصـة "امرأة كالغروب" من مجموعة "وغاب وجهها" (ص 92).

وصورة بطلة قصة "حشرجات من ذاكرة ممزقة"، "وعندما تهم بالخروج تودع العم جورج بسنينه السبعين تنهمر منها دمعتان قرمزيتان... حفرتا على خديها تذكرة العودة... حملت أمتعتها... وانداحت وسط الزحام.. في الأفق البعيد.. مخلفة موجة حزن سرمدية.. قطعت خوافق المودعين.. وما زالوا ينتظرون عودتها" من مجموعة "همسة من بيداء الروح" (ص 83).

وصورة الأحران في قصة "البحث عن الأشياء" "ستتدافع الحسرات من دموع جدتي التي حولتها الشمس لنجار سحري حزين يتغلغل في خلايا أجسادنا الميتة عله يوقظ فيها روح النظرات والعبرات والشجون والحسرات التي ما زالت مغروسة بملامحي بأعماق الأشياء المنتشرة في هذا العالم" من مجموعة "زمن الخوف" (ص 47).

وصورة الطفل البطل في قصة "بحفنة تراب" "هكذا انضم الطفل الذي كان قبل لحظات غيمة خائفة، تهرب من رياح عاتية، وقبلها بلحظات أخرى بطلا مغواراً يقتحم ساحة المعركة بلا خوف... إلى عالم الطبيعة، هناك في تلك القرية التي لا يفصلها عن جسد السد سوى جسر" مجموعة "أيام فيما بعد" (ص 28).

وكثيراً ما يتحول الرسم إلى تصوير الحركة، ويبدو ذلك في تصوير الفقر والأحلام وقسوة الحياة "أدور... ألف ... وأرقص حول جميلة فراشة ملونة، أتهادى على وريقات صوتها العذب... أشعر بنشوة الغناء تفوح من كافة أعضائي، أفتح ذراعي سحابتين من المطر، أتغلغل في ثنايا شعرها رذاذاً، اقترب منها متمايلاً راقصاً... هامساً: لن أزعجك بعد اليوم" قصة راتك القرية البعيدة" من مجموعة "مواويل برية" (ص 51 – 52).

وتصوير المشاعر والأحاسيس "تسبقها رائحة عطرها، فأعشق الهواء الذي ينقله إليّ، تبوح بذكاء عمَّا تبقى متخفياً في ذاكرتها فأرتدي كلماتها، وأشعر بالدفء يتسلل لبقايا نخاع شوكي لم يصله الخراب بعد، تعلن حضورها الطاغي بخجل... يرتعد قلبي... تسري القشعريرة على جلدي... وأتصبب عرقا، هل هي أول طقوس العشق أم آخر بقايا الجنون" قصة "بعضاً من جسد" من مجموعة "حارس الكآبة" (ص 93).

وتصوير الانفعالات "يستمر الجسد بالتقلص والارتخاء بسرعة تسبق حركة الضوء. أرتعش بنشوة اللذة الشبقة وأنتفض انتفاضات هستيرية، يسترخي بعدها جسدي: وتغمض عيناي، وأغفو هارباً من الحقيقة والإنسان والوجود" قصة "تأملات" من مجموعة زمن الخوف" (ص 18).

وصورة امرأة منسية "عضَّ الشاب شفاهه بالتذاذ مرات عديدة، واندفع صوبها كحصان بري جامح. انتفض جسدها كمهرة تسابق الريح بحثًا عن ربيع شارف على الرحيل.... انتصبت كعود خيزران، وراحت تتململ في مكانها الذي ضاق بها. فرد الشاب صدره كطاووس وهو يلتصق بها. تسللت إلى أنفها وخلاياها رائحة خدرة غريبة" قصة "امرأة منسية" من مجموعة "رقصة العاشق" (ص 29).

وصورة عازف البزق "ضحك ضحكة جنونية، وعبث بذقنه الأشعث، تأكدت من جنونه عندما غادرني راجعاً بظهره، وقد ترك حقيبة البزق معلقة على السور، متجاوزاً حفرة القمامة ونسق الصيادين، قافزاً إلى الخابور بكامل ثيابه" قصة "عازف البزق"، من مجموعة "همسة من بيداء الروح" (ص 26 – 27).

وصُورة الألم والمرارة "لمَّا تركوه وحيداً استغلَّ لحظات انفرادية ليتحسس بيده الأخرى أصابعه الخشبية، يدلكها طويلاً، يحاول تحريكها، يفتح سلامياتها، لكنَّها تخذله دائماً. خائباً يقوم بتوجيه ساعده أو مدَّها، لكنَّها هي الأخرى لا تطاوعه. بدأ يشعر أنَّ قامته الاجتماعية تضمحلُّ، وقامته المعنوية تنهار، فترك الأمر معلقاً بصفحة نهر لا يتوقف في التوغل إلى عمق الحياة" قصة "أصابع تريد الموت" من مجموعة "وغاب وجهها"

وصورة بطل قصة "غضب" "رأوه يفتح الباب بتؤدة، يمدُّ قدمه اليسرى أولاً، وبعد لأي يدفع اليمنى، يحاول الوقوف، منحنى القامة يمشى، متسربلاً بالتعب، خطواته ثقيلة، بصره زائغ، لم يكلم أحداً... ظلَّ يمشى حتى ابتلعه الباب" من مجموعة "عنف" (ص 88).

وصورة بطلة "نافذة على المرأة" "افترت شفتيها المصبوغتين بأحمر شفاه بنفسجي ينم عن خديعة وشفقة، عن ابتسامة ماكرة، وأطلقت نظرات عينيها المتأرجحة سهاماً قاتلة وهي مدركة ومستوعبة تماماً أنها بهما تهزم من يقف بعتبة محرابها" من مجموعة "ثلج وحواس" (ص 49).

وصورة "سيفي" "تدخلك هاوية لا قرار لها، حين ترمقك بنظرة فاحصة، من تلك العينين اللتين التتن اشتد بياضهما وسوادهما، فبانتا كعيني لبؤة تتقدان شراً، محدثة عاصفة أفعوانية، لدى شعورها بخطر

يحدق بها، وحين الوداعة تبدوان لك جوهرتين تلجهما زحفاً، وتلمس حبَّات الخرز التي تشابكت فامتزجت ألوانها لتؤلفهما" قصة "وراء التلة" من مجموعة "أيام فيما بعد" (ص 65).

وصورة الطفلة الكبيرة "توجهنا إلى الشرفة، نهض الحبُّ مصافحاً إياي بقبضته الحنونة وكم فرحت لإمساك يده، وما أعذبها من لمسة، هكذا أصبح للصباح معنى أجمل، رحت أبحر بعيداً في أحلامي قبل أن يسالني: إلى أين وصات في دراستك يا ابنتي" قصة "طفلة كبيرة" من مجموعة "غياب" (ص 24).

ويشترك المبدعون في اللغة المعبرة التي تمكنهم من التعبير عن الداخل والخارج وتصوير الواقع المعاش، والمعاناة الجسدية والنفسية "لماذا تسمر على هذه الشاكلة بينما أخذ الليل يزحف، ويسدل ستاراً معتماً على الكائنات؟ ولماذا انكفأ على وجهه؟ بينما غاصت يده عميقاً في التربة الموحلة، وأنشأت تعتصر التراب المبلول والقش المتقصف والقمح المتناثر؟!

ومن أين جاء كلَّ هذا المطر الذي راح ينتُّ طيلة الليل فوق القرية؟! هل كان هذا المطر يبكي موت على؟؟!" قصة "اغتيال البرية" من مجموعة "الطوفان" (ص 66).

ونبضة الحب "تعلن حضورها الطاغي بخجل... يرتعد قلبي... تسري القشعريرة على جلدي... وأتصبب عرقاً، هل هي أول طقوس العشق؟ أم آخر بقايا الجنون؟؟" قصة "بعضاً من جسد" من مجموعة "حارس الكآبة" (ص 93).

وارتعاشة اللذة "يستمر الجسد بالتقاص والارتخاء بسرعة تسبق حركة الضوء، أرتعش بنشوة اللذة الشبقة، وانتفض انتفاضات هستيرية، يسترخي بعدها جسدي، وتغمض عيناي، وأغفو هارباً من الحقيقة والإنسان والوجود" قصة "تأملات" من مجموعة "زمن الخوف" (ص 18).

وتهويمة العشق "عندها أشعل سارية حبي المفعمة بدنان من دمع ذلك المساء، وأغفو على صخب صهيل ذاكرتي... أمتطي جواد الليل... أتسكع بنصفي الجميل... أتسلل من جوف الليل" قصة "ذات صيف"، من مجموعة "همسة من بيداء الروح" (ص 124).

والوصف "هي زنبقة... نبتت في شفتي... كبرت في عيني... زينت أعتابي بالمطر وبالغناء، وأز هرت في غصون اللوز والزيتون" قصة "سوسنة الغاب"، من مجموعة "غزالة الغابة" (ص

ووصف الفراق "انفصلا لحظة هي أقرب إلى حالة الغروب والعدم منها إلى لحظة تقاس بالزمن؛ فالزمن لدينا جوهرة مفقودة، ومساحة بين نقطة

وقوفنا وبين الحلم الذي لا نعرف ملامحه" قصة "امرأة كالغروب"، من مجموعة "وغاب وجهها" (ص 92).

ولوعة الفراق "أيامها مجرد آلة لحياكة الذكريات، وها هي تجلس فوق قمة الألم، تملأ قلبها بالحسرة، تتوج وحدتها بالأهات السرمدية، تفتح الطريق لقافلة من الأمنيات لأن ترقد في أودية نفسها" قصة "آلة الذكريات" من مجموعة "غزالة الغابة" (ص 71).

ووصف الغربة "أسرج أحلامه للغيب، تاركاً عبء السنين الواهنة خلف ظهره، ناسجاً في خياله صهوات للريح الكاتمة للعويل، مماحكاً تلف الوثيقة القلبية" قصة "نافذة على الغربة"، من مجموعة "ثلج وحواس" (ص 28).

ومشاعر المرأة "رجل عشته بين التخيل والذكرى والغد... تخيلته مراراً، وتذكرته كلما تنفست... كان رصيد أيامي، وفي الليل يحاورني كأنثى... فأرى خياله ينداق على جسدي المتخم برائحته... حملته إلى أحلام الليل المكتظة بالوهم والرغبة"، قصة "أيام فيما بعد"، من مجموعة "أيام فيما بعد" (ص 58).

ووصف السفر والغربة "وها أنتذا أيُها المسافر أبداً بجسدك، بروحك، بأحلامك التي لم يوقظها حدُ أو حاجزٌ، ولم تحصل على تأشيرة خروج أو ولوج... فالوقت سلطانٌ لا يمكن امتلاكه، وها هو ينفذ من بين أصابعك كالماء، ثم يتركك وحيداً جاف اليدين، حالماً كما أنت دائماً، وغريباً كابتسامة صادقة"، قصة "المسافر رقم 2"، من مجموعة "مطبّات للذاكرة" (ص 31).

والأمل والتفاؤل "ويتسع القلب فجأة، وتكبر الآمال، وتزدهم السماء بغيوم خير وعطاء. وتمتلئ الدنيا لغة ناعمة تلتقي معها الكفّان في مصافحة دافئة طاحنة لكلّ ساعات الانتظار التي ولت"، قصة "وبعد المدة الفاصلة"، من مجموعة "غياب" (ص

وقد ترقى اللغة عند عدد كبير من المبدعين اللي لغة شعرية تحاكي قصيدة النثر في بعض المواقف:

في وصف ابنه الزركان "هي ابنة الزركان، تركض في البراري بين حقول القمح والعوسج، نصفها قمر ونصفها لون الشفق، ترسم مرح القرى، والزركان هذا النهر العطشان، يزحف جريحا محمولاً بالآهات، يستقبلها بين ذراعيه، وهي تهوي من التلال طائرة في الريح، جدائلها تتشر في السفوح شذى للبابونج والأقحوان"، قصة "مواويل برية" (ص 30).

في وصف القامشلي "الليل يعثر على نصفه الجميل الراحل بين الكواكب... يطوف كأنّه يبحث

(علامات ومواقف في القصة القصيرة في سورية) ..

> سابحاً عن حبيبته تحت ضوء القمر... وعروس الجزيرة "القامشلي" تترنَّح سكري على نغمَّاتُ العشق... وكؤوس الخمرة المترعة، وتنهد القبلات في عمق الليل. وأنا وحدي.. أرقب قيثارتي في الهزيع الأخير منه"، قصة "عند بوابة الزمن" من

مجموعة "همسة في بيداء الروح" (ص 123). في أبواب الخصب "يا أيُها الجسد الموشبَّح باللهب، يا نهر النارِنج يا قاهر التعب، منك ابتدأت رحلة الأفراح يا أرضّ الخصب، كم مرة نحيا... فدعنا نغتسل في مياه الرعشة ونصطاد العجب"، قصــة "أبــواب الخصــب"، مـن مجموعــة "غز الــة الغابة" (ص 45).

في الغواية "تجاريها بالغواية... تحترق الأوراق من تحتك، تحتل النار غابة روحك، وتضمحلُّ الينابيع، فإلا ينطفئ ظماك"، قصـة "أنثاك"، من مجموعة "أيام فيما بعد" (ص 75).

ــ فـي الحـب "نهـض الحـب مصــافحاً إيــايُ بقبضته الدنونة، وكم فرحت لإمساك يده، ومنا اعذبها مِن لمسة! هكذا اصبح للصباح معنى اجمل، رحت أبحر يعيداً في أجلامي"، قصة "طفلة كبيرة" من مجموعة "غياب" (ص 24).

ويبدو أسلوب التقسيم والسجع في قصة "لأنك حبيبي" من مجموعة "همسة في بيداء الروح "أنت ي ر ــــي منك قصائدي ونتري وفؤادي أنت مداد قلب أنت منك مداد قلب المانة عند المانة عند المانة عند المانة ال مداد قلبي.. أنت حبى ووفائي.. أنت غروبي وشمسي... أنت إرادتي وهدفي... بحبك يا أميرتي... أجتاز الأساطير والهمس والزهور" (ص .(131

4 ـ البيئة والمكان: تبدو بيئة المحافظة بمدنها وبلداتِها وقراها، وسهولها ومزروعاتها واضحة المعالم في قصص المجموعات جميعها تقريباً، ونلحظ ذلك في عناوين المجموعات نفسها أولاً فالمسلم نفسها أولاً فالقامشلي ذكرت في المجموعات الأتية مواويل برية "الترَّكة ـ شجرةً الكينا بخير ـ حارس الكابة ـ رُقُصة العَاشق \_ همسة من بيداء الروح \_ الحمام والنسر ــ ثلج وحواس"، وتبدو القامشلي معشوقة أ القاص حسين سباهي "تحت ضوء القمر... وعروس الجزيرة القامسلي تترنح سكري على نغمات العشق وكؤوس الخُمرة المُتِرعة، وتنهد القبلات في عمِق الليل... وانا وحدي ارقب قيثـارتــ فِي الهزيع الأخير منه" قصة "انتَّظار عند بوابةً الزمن" من مجموعة همسة من بيداء الروح" (ص (123

كما تبدو عامودا معشوقة القاص محمود حسن الحاج في مجموعته "مواويل برية": "عامودا يا حبة القالب، كم مرة سيكرر التاريخ نفسه في أزقتك الحزينة، فهدير الطائرات الفرنسية وهي تقصف

(ماریت) و (تل حبش)، وقری أخری كثيرة، ما تزال تصم الآذان، وكالأعشاب البرية ترعرعت بهمس بعدَ سنوات طويلة" قصة "أغنية الطفولة وإيقاع الرحيل" (ص 28).

والقاص أحمد إسماعيل إسماعيل يقطع عهدأ ى نفســه فــي الحيــاة بقيــة عمــره فــي القامشــلـ "ووِطْنت النِّفسُ على أن أقضِي بقية العمَّر في حيناً. لا أغادره إلى مكان اخر، فأجوب كلِّ نهار شوارعه الضيقة النَّي تختر ق بيوتاً طينية واطئة أبوابها الصغيرة، تلفظ كلُّ صباح صبية يزقزقون" قصة "كأنُّها عيون الغرانيق" (صُ 42).

وثانياً في عناوين قصص المجموعات وهذه كثيرة تكاد لا تخلو مجموعة من عنوان على الأقل يشير إلى بيئة هذه المحافظة وقراها وبلداتها.

**وثِالثًا** في وصيف البيئة وكفاح أبنائها وهذه كثيرة أيضاً حيَّث تقدِّم صور المعاناة والكدِّ والشقاء "إنَّه الآن في الخامسة والأربعين، وفقرات العمد تناثرت خلفه والصبوات، فماذا كان يفعل عند حدود العراء المزروع بالعرق والدم والقمح" قصة "اغتيال البرية" من مجموعة "الطوفان" (ص 59).

ورابعاً: في إشارات المبدعين للأماكن التي كتبت فيها القص<u>ص.</u>

وقد وردت أسماء المدن الاتية في المجموعات المشار إليها بجانبها:

1 ـ القامشلي في المجموعات "بحصة كريستالية ـ همسة من بيداء الروح ـ شجرة الكينا ـ وغاب وجهها"

2 \_ الحسكة في المجموعات "الطوفان \_ بحصة كريستالية \_ الكوابيس \_ شجرة الكينا \_ عنف".

3 \_ عامودا في المجموعات المواويل برية \_ بحصة كريستالية"

4 ـ ديريك في مجموعة "ثلج وحواس"

5 \_ الحدادية في مجموعة "طريقة للحياة".

6 ـ العمادية في مجموعة "الطوفان".
 7 ـ قرية "جلو" في مجموعة "أيام فيما بعد".

كما وردت أسماء الأنهار:

1 ـ نهر الخابور في المجموعات: "زمن الخوف ــ همسة في بيداء الروح \_ الكوابيس \_ بحصة كر يستالية'

-ري-- . 2 - نهر جغجغ "بحصة كريستالية - ثلج وحواس". 3 - نهرٍ دجلة "ثلج وحواس - الطوفان".

و أسماء الجبال:

1 ـ جبل عبد العزيز في مجموعتي "الكوابيس ـ غز الة الغابة".

2 \_ جبال زاغروس وطوروس في مجموعة "ثلج وحواس".

وإنسان هذه المحافظة التي تدور حوله قصص المجموعات مزروع في هذه البيئة يكد ويشقى، يؤثر في هذه البيئة يكد ويشقى، يؤثر في هذه البيئة ويتأثر فيها، ويتفاعل معها، يصوره المبدعون بصور متعددة ويبرزونه مكافحا وجاداً في طلب رزقه، ويقدمونه بصور جادة أحياناً، وهزلية أحياناً، لكنهم يشاركونه آلامه وأفراحه.

وإنْ دلّت هذه الظاهرة على شيء، فإنّما تدلُّ على موقف هؤلاء المبدعين من محافظتهم، مدنها وبلداتها وقراها وإنسانها، في حبّهم لها، وتشبثهم بها، واعتدادهم بالانتساب إليها، وفي مشاركة إنسانها معاناته، والتخفيف من وقعها، والصور التي يرسمونها لهذا الإنسان أو يصورونه بها، أو يصورون بها مدنهم وبلداتهم وقراهم، فهي إما أن تكون مختزلة في الداكرة من تاريخ هذه المحافظة وشعبها، وإما أن تكون من صور الحياة اليومية التي يعيشونها معهم في حلوها ومرها، وسعادتها وشقائها.

5 - الحكمة والمثل: في مدونة القصة القصيرة في محافظة الحسكة تطالعنا ظاهرة مميَّزة تتمثل فيها الحكمة والمثل مترجمين في القصة، وهذا ما يذكرنا بالتناص الذي يعزز المعنى في النفس، ويجمِّل الصورة في العين ونحن نجد المضامين الآتية:

1 — الحكمة والمثل: ويكثر ذلك في المجموعات كلها حيث نجد أمثلة منها "فجف الضرع، ويبس الزرع، وفي كلّ مكان راح الموت العميم ينشر قلوعه ويبحر " مجموعة "الطوفان" (ص 13)، و"الرجال مخابر لا مناظر" (57)، و"ما هكذا تصورد الإبكال (ص 8).

وفي مجموعة "مواويل برية" نجد "مستورة والحمد شه" (ص 57)، و"شرُّ البلية ما يُضحك" (ص 61)، و"الحجر في مكانها ثقيلة يا بني" (ص 64).

وفي مجموعة "نساء الطوابق العليا" نجد "النص جسدٌ مهجور بلا رجل" (ص 81)، و"رجل تتساقط سنوات عمره من يد المرأة تتبعثر على الطرقات كخرزات مسبحة كهل" (ص 151).

وفي مجموعة "نهاية حلم" نجد "إنَّها إحدى علامات الساعة التي تسبق العلامات الكبرى، وهي تظهر في بيت يعشعش فيه الشيطان" (ص 10)، و"الديك الفصيح من البيضة يصيح" (ص 15) و"وراء كلِّ عظيم امرأة" (ص 18)، و"كلُّ طويل لا يخلو من الهبل" (ص 25)، و"الذي خلف ما مات" (ص 33).

وفي مجموعة "رقصة العاشق "فلا عين رأت ولا أذن سمعت" (ص 36). والشريعة الغاب، وكل أ

شيء جائز في الغاب" (ص 48)، و"شرُّ البلية ما يُضحك" (ص 94)، و"إياكم وخضراء الدمن" (ص 75).

وفي مجموعة "همسة من بيداء الروح" "شرُّ البلية ما يضحك" (ص 67). وفي مجموعة "صور من حياة الناس "لا يصلح النحاس ما أفسد الدهر" وقصة "المكياج" وفي مجموعة "شجرة الكينا بخير" "يا بني مشية العقرب على الجسم أكثر إيلاما من لسعتها" (ص 21) و"طنين الذبابة هو الأخر مقرف ومُزعج أكثر من وخزها" (ص 21).

وفي مجموعة "وغاب وجهها" "والزمن جو هرة مفقودة ومساحة بين نقطة وقوفنا وبين الحلم الذي لا نعرف ملامحه" (ص 92).

وفي مجموعة "ثلج وحواس" وهي أكثر المجموعات توظيفاً لذلك "ذاب الثلج وبان المرج" (ص 51)، و"نأت بجسدها تجرجر ذيل كذبها الطويل وإخفاقها في النجاح، لعبة القفز فوق عدة حبال في زمن واحد" (ص 52).

و"الزمان خرب لم يعد يعرف أحد قيمة الرجال حتى صار الزبد يطفو على الموج" (ص 55)، و"العلم في الصغر كالنقش على الحجر" (ص 90)، و"كلُّ ذي عاهة جبَّار" (ص 101)، و"اتق شرَّ من أحسنت إليه" (ص 99)، و"المكتوب على الجبين قدر لا فكاك منه، ولازم تشوفه العين" (ص 112)، و"أطعم الفم تستحي العين" (ص 132)، و"الغريق يتعلق بقشة" (ص 135)، و"اللعنة تلحق بصاحبها بعد موته" (ص 136).

وفي مجموعة "تُداعيات من الذاكرة" "إنَّ الذي ينجب لا يموت" (ص 25). وفي مجموعة "أيام فيما بعد" "أسهل طريق إلى قلب الرجل معدته" (ص 68). وفي مجموعة "غابات الروح" "لا بشرب من النبع لا ببقى عطشان" (ص 11).

6 - تراسل الأجناس: وهذه ظاهرة مميزة أيضاً، نجدها بارزة في المجموعات: "الطوفان" التي ابتدأت قصتها الأولى بمقدمتين؛ الأولى للويلكه"، والثانية لل "نزيه عفش" (ص 5) و"نهاية حلم" وأسطورة التيس، وقصة (حب بسبعة أرواح) والأهزوجة الشعبية في (ص 11) "سالمة يا سلامة"، وقصة "ذات البريق" وإنجيل متى والإصحاح الثاني عشر، والأغنية "عليها خال ونقطة عنبر في صحن مرمر" (ص 13)، ومعلقة امرئ القيس ص 15، والعلاقة بالأدب ورضاعة الحليب ص 15، والأهزوجة الشعبية ص 45.

و"بحصة كريستالية" والمفردات العامية ص15، 17، 18، 33، 55. ومجموعة "حارس الكابة" وأسطورة علي بابا ولصوصه الأربعين، وأبو نواس وهجر مجونه، وتيمورلنك وإعلان إفلاسه (ص 15).

(علامات ومواقف في القصة القصيرة في سورية) ..

و"زمن الخوف" ومقولة الفيتوري "إلى أين تنوي المضي" (ص 22)، ومجموعة "رقصة العاشق" ومقولة "عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه" (ص 13) للغفاري، ومقولة "إياكم وخضراء الدمن" (ص 75). وأحجار أبابيل، و"غياب" وبيت العنكبوت و"الكوابيس" وأغنية فيروز ص 59، والسويحلي ص 59 وختام القصة أيضاً بالسويحلي.

و"غزالة برية" وأغنية فيروز "يازهرة منسية" (ص 87)، و"شجرة الكينا بخير" وأغنية فيروز "حبينك تانسيت النوم" (ص 39).

و"ثلج وحواس" وأغنية فيروز "شايف البحر شو كبير" (ص 121)، و"غابات الروح" وأغنية "لا بشر من النبع لا ببقى عطشان) (ص 11)، والآية الكريمة "سيقولون سبعة وثامنهم كلبهم" (ص 41) و"أيام فيما بعد" وقبر ابن عباد "قبر ابن عباد سقاك الرائح الغادي" (ص 33) و"غياب" وبيت العنكبوت، و"صور من الحياة" وخضراء الدمن، والآية الكريمة: (ويعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) وقصة المليونير والفقير، والحديث الشريف "من غشنا فليس منا" وقصة المليونير والفقير.

وقد وفق المبدعون في توظيف الحكمة والمثل وتراسل الأجناس الأدبية في بنية القص وتقاناته، وجمال المعنى وتحقيق أهدافه.

والشخوص التي تقدّمها قصص المجموعات سواء أذكرت بأسمائها، أم بصفاتها وضمائرها، هي شخوص هذه البيئة، مسكونون فيها، تعيش في ضمائرهم، نعرفهم بالأسماء والألقاب، كما نعرفهم بصبرهم وجلدهم، ودأبهم وخبرتهم، قبل أن نعرفهم بأسمائهم. ومن هنا كانت القصة في محافظة الحسكة موقفاً تعبّر عن إنسان البيئة وعلاقته بها، ونظرته للحياة في رحابها.

ويشترك المبدعون في اختزال صور الحياة الماضية في قصصهم، وربطها بالحاضر، والتعبير عن الحالين بجمل قصيرة، كما يعبرون عنها بالهمس والبوح والنطق والحركة والحواس ويمزجون لغتهم بالأمثال والحكمة والأقوال الماثورة والأهزوجة، ومثل هذه الأمور تبدو واضحة في قصص المبدعين جميعاً.

7 — الصوت النسائي: في مدوَّنة القصدة القصيرة في محافظة الحسكة لدينا ثلاث مبدعات "وزنه حامد أوسي – وجيهة عبد الرحمن سعيد – وئام أحمد صالح"، للأولى مجموعة قصصية تضم أتنتي عشرة قصيرة وقصتين قصيرتين جداً، وللثانية مجموعة قصصية تضم خمس عشرة قصة

قصيرة، وقصتين قصيرتين جداً، وللثالثة مجموعة قصص قصيرة تضم ثلاثين قصة قصيرة.

وللمبدعات المذكورات ستون قصة قصيرة أي ما يعادل سدس مجموع القصيص القصيرة في المحافظة، وهذه نسبة كبيرة إذا ما قورنت بغيرها من المحافظات، وقد عالجت المبدعات الثلاث في مجموعاتهن موضوعات المرأة، وتعمقن في التعبير عن أحاسيسها، ومشاعرها واتخذن شكل القصة القصيرة الكلاسية المألوفة "مقدمة وحبكة وخاتمة" في تسع وخمسين قصة بينما جاءت قصة "أزواج" من مجموعة "غياب" للقاصة وئام أحمد صالح على شكل قصة المقاطع المعنونة "ثلاثة مقاطع".

عبَّرت الأولَى "وزنه حامد أوسى" عن موضوعات عامة تخصُّ المرأة والرجل والمجتمع وركَّزت على دور الزوجين في بناء الأسرة، وتميَّزت قصتها "مفترق الطرقات" بأنَّها حملت مضمون "ومضى كلُّ إلى غايته" في الفرقة بين الزوجين إذا تعذر الإصلاح.

وعبَّرت الثانية "وجيهة عبد الرحمن سعيد" عن موضوعات المرأة من حب وتعاون وسعادة ولم تغفل ما يعترض حياة الأسرة من هزات، وتميَّزت قصة "أنشاك" بأنَّها قصيدة نثر في علاقة الذكر بالأنثى، وقصة "أغنية" بأنَّها صدى لأنشودة الحياة، وقصة "أيام فيما بعد" بأنَّها تمثّل حلم التواصل "وبدون أن أدري تركت له يدي".

وعبَّرت الثالثة "وئام أحمد صالح" عن موضوعات هامة في حياة الرجل والمرأة من حب وخصام وتميَّزت قصة "ضعف مبرر" بأنَّها مثلت ضعف المرأة في الوقوع في شباك الرجل "وبدون أن أدري وقعت في حبه"، كما تميَّزت قصة "غياب" تعلق المرأة بالرجل "القريب منك بعيد".

والقصة النسوية إن جاز لنا التحدث في ذلك، أو إطلاق هذه التسمية، تحتل حيزاً ملحوظاً في الإبداع القصصي، وإذا ما أضيف للمبدعات أسماء أخرى لم نحظ بقراءتها تكون القصة النسوية قد قطعت شوطاً ملحوظاً في رحاب الإبداع القصصي في المحافظة.

8 — الشكل القصصي: يلحظ قارئ مدونة القصة القصيرة في محافظة الحسكة، موضوع بحثنا أنَّ كتاب القصة كتبوا قصصهم بأشكال متعددة للقصة القصيرة المعروفة، تحدثنا عنها سابقا، وعبَّرت عناوين قصصهم عن تكثيف شديد لمضامين قصصهم، وقد أحسنوا اختيار مطالع قصصهم، فقد استنفروا قدراته لتقدير ما سبق، وما كان، وهيؤوه لاستقبال ما سيكون.

وإن كانت المجموعات القصصية قد غلب عليها شكل القصة المألوفة، لا سيَّما مجموعة "غزالة الغابة" التي جاءت قصصها العشرون على

هذا الشكل، ومجموعة "وغاب وجهها" التي جاءت قصصها على هذا الشكل، ومجموعة "الحمام والنسر" التي جاءت قصصها الأربع على هذا الشكل.

وجاءت قصص مجموعة "صور من الحياة" الأربع والثلاثون على شكل القصة القصيرة جدا وجاءت قصص مجموعة "عنف" في شلاث مجموعات، الأولى وتضم ثماني قصص عادية، والثانية وتضم ثلاث حكايات، والثالثة وتضم ثلاث أهداف ناعمة

وضمَّت مجموعة "... الكوابيس" أربع قصص معنونة بـ "كابوس"، وجاءت قصص مجموعة "ثلج وحراس" الثماني والعشرون معنونة بعنوان "نافذة على".

و هذه الأشكال المتعددة التي نلحظها في مدونة القصة القصيرة تعطي نتيجتين واضحتين:

الأولى: أنَّ كتَّاب القصة القصيرة هؤلاء، قد قطعوا شوطاً يسجَّل لهم في مجال الإبداع القصصي، وهم ينوِّعون تجاربهم وإبداعاتهم لتحقيق هوية إبداعية، ونجاحات على درجة كبيرة من الأهمية، تضع قصصهم في مرحلة متقدمة من مراحل القصة القصيرة السورية، والعرب ومن هنا تكون قصصهم علامات مميزة في طريق القصة السورية، والقصة القصيرة الحديثة.

الثانية: أنَّ القصة القصيرة في محافظة الحسكة، والتي ندرسها اليوم، هي ثمرة جهود إبداعية مرت في مرحلة التجريب حتى وصلت إلى ما وصلت إليه عند مبدعي المحافظة، وهم أعلام بارزون في عالم القصة القصيرة يحتذى بهم.

و - تقاتات السرد: يشترك كتاب القصة جميعهم بسمة واحدة، حين يكتبون القصة بلسان راو عارف، يروي ما يشاهد، وما يعرف سواءً أكأن ذلك بضمير الغائب أم بضمير المتكلم، وقد يتماهي المبدع نفسه بشخوص رواته، وأبطال قصصه وهذا ما نلحظه بشكل واضح في قصص مجموعة "حارس الكآبة" للقاص ملكون ملكون ملكون المحيطة بالحفرة من الأشواك، زرعت عشباً وقليلا المحيطة بالحفرة من الأشواك، زرعت عشباً وقليلا من النعناع، وكما يتوق اليباس إلى ماء النهر، كنت النظر المطر، وأفرح لهطوله لكي ينمو عشب سريري" قصة "سرير من نعناع بري" (ص 47).

من ميت" من مجموعة "مطبات للذاكرة" للقاص إبراهيم عواد خلف، وقد تتعدد الأصوات، ويتداخل الحوار في عدد من القصص للمبدعين جميعهم، حين يمزجون أساليبهم السردية بالحوار الداخلي والخارجي مع الذات ومع الآخرين، أو حين يوظفون التداعي، وهذه التقانات تشير إلى قدرة فنية لدى المبدعين، مكنتهم من تطويع أدواتهم ونجاح إبداعاتهم.

10 — الزمان والمكان: حفلت قصص المبدعين بالزمان والمكان، وكان لهما حضور مميَّز في قصصهم، عرفنا من خلالها بيئة محافظة الحسكة مدنها وبلداتها وقراها بكل ما فيها من حيوات وشخوص وأحداث وعادات وأسماء، وإن وجدنا قصصاً تماهى فيها المكان إلاَّ أنَّ الزمان والحدث كان لهما دور فاعل في تطور الأحداث وتناميها، وفي هوية القصة في هذه المحافظة.

1 — اللغة والأسلوب: لغة المبدعين في قصصهم فصيحة سليمة، ممزوجة ببعض الأقوال المأثورة، أو مصدرة بها، مستلهمة التراث، موظفة التناص وتراسل الأجناس الأدبية، وقد ترقى هذه اللغة في عدد كبير من القصص إلى اللغة الشاعرية كما أوضحنا سابقا، كما قد توظف المفردات والأنماط اللغوية الشعبية المستخدمة في هذه المحافظة، ونجد ذلك في قصص "هلوسات" من مجموعة "نهاية حلم" للقاص خورشيد أحمد، وقصة "ابن التيس" وقصة "حب بسبع أرواح" من المجموعة نفسها، وفي قصص مجموعة "عنف" للقاص محمد عبو النجار.

12 - الموضوعات: تتعدد الموضوعات التي يكتب فيها المبدعون، وتتعدد معها الصور التي يلتقطونها من المجتمع، وتتلون بألوان زاهية، ويبقى المحور الأساسي الذي تتمحور حوله هو الإنسان، أو ثنائية الحياة (الرجل والمرأة)، وعلاقتهما ببعضهما بعضا، أو علاقتهما بالمجتمع، وما يكابده كلّ منهما، وقد تعكس القصص معاناتهما في مسيرة الحياة الطويلة، والقاص في ذلك يكتّف الضوء، وينقد، وتتفاوت طرائق المبدعين في تناولهم لذلك، وتتعدد أساليبهم في التركيز على المشهد، إنه النقد الساخر الذي يشترك فيه كلّ من "محمود حسن المحاج - خورشيد أحمد - عبد الباقي يوسف - فتحي فطوم".

# كتاب القصة القصيرة في محافظة الحسكة ومجموعاتهم القصصية

| _ |        |        |              |         |         |              |           |              |       |   |
|---|--------|--------|--------------|---------|---------|--------------|-----------|--------------|-------|---|
|   | أقصرها | أطولها | عدد<br>القصص | الصفحات | العنوان | عام<br>النشر | دار النشر | اسم المجموعة | القاص | م |

جغرافية القص (علامات ومواقف في القصة القصيرة في سورية) ..

| أقصرها | أطولها | <b>عدد</b>         | الصفحات | العنوان | عام           | دار النشر                                                    | اسم المجموعة                                                                            | القاص                                    | م  |
|--------|--------|--------------------|---------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|
| 6      | 14     | ا <b>لقصص</b><br>7 | 76      | شامل    | النشر<br>1991 | _                                                            | الطوفان                                                                                 | محمد باقي محمــد -                       | 1  |
| 6      | 10     | 8                  | 63      | ق 4     | 1991          | مطبعة العالم<br>دمشق                                         | مواويل برية                                                                             | الحسكة محمود حسن الحاج                   | 2  |
| 8      | 26     | 5                  | 126     | ق 5     | 1995          | بيروت                                                        | نساء الطوابق العليا                                                                     | عبد الحليم يوسف                          | 3  |
| 4      | 10     | 18                 | 130     | ق7      | 1996          | دمشق                                                         | بحصة كريستالية                                                                          | د. محمد عبدو النجار<br>- الحسكة          | 4  |
| 4      | 13     | 7                  | 59      | ق 7     | 1998          | دار بترا                                                     | نهاية حلم                                                                               | خورشيد أحمد                              | 5  |
| 2      | 4      | 18                 | 109     | شامل    | 2000          | مركز الإنماء<br>الحضاري                                      | حارس الكآبة                                                                             | ملكـــون ملكـــون -<br>القامشلي          | 6  |
| 3      | 6      | 13                 | 68      | ق4      | 2000          | دار الإمام                                                   | زمن الخوف                                                                               | قتيبة الحسيني                            | 7  |
| 3      | 7      | + 14<br>14         | 13      | ق2      | 2001          | دار الثقافــــة<br>والإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رقصة العاشـق ـ مجموعـة فـائزة بالمركز الثالث في جائزة الشـارقة ـ الـدورة الرابعـة 2000  | أحمـــد إســـماعيل<br>إسماعيل - القامشلي | 8  |
| 7      | 15     | 9                  | 95      | شامل    | 2002          | مطبعة الكاتب<br>العربي                                       | الكو ابيس                                                                               | عادل حدیدي                               | 9  |
| 3      | 12     | 6 + 18             | 143     | ق 19    | 2002          | مطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | همسة مــن بيــداء<br>الروح                                                              | حسين سباهي ــ القامشلي                   | 10 |
| 5      | 13     | 8                  | 72      | ق 1     | 2003          | اتحاد الكتاب<br>العرب                                        | التركة                                                                                  | محمـــد نـــديم ـــ القامشلي             | 11 |
| 4      | 8      | 20                 | 107     | ق 1     | 2004          | دار الينابيع                                                 | غزالة الغابة                                                                            | بسام الطعان القحطانية                    | 12 |
| 4      | 18     | 16 + 6             | 90      | ق 5     | 2004          | دار ســـيرين<br>للطباعة                                      | شجرة الكينا بخير                                                                        | إبراهيم اليوسف _                         | 13 |
| 4      | 9      | 10                 | 94      | ق3      | 2004          | دار التكوين                                                  | وغاب وجهها                                                                              | صبري رسول                                | 14 |
| 2      | 10     | 15                 | 120     | شامل    | 2005          | دار الجندي<br>النشر                                          | عنف ( تضم<br>ثلاث مجموعات<br>قصصية الأولى<br>والثانية حكايات<br>الثالثة أهداف<br>ناعمة. | فتحي فطوم                                | 15 |
| 3      | 7      | 28                 | 140     | شامل    | 2005          | دار المعارف<br>_بحمص                                         | ثلج وحواس                                                                               | القامستي                                 | 16 |
| 1      | 12     | 34+14              | 95      | شامل    | 2006          | دار الرفاعي                                                  | سكابات الروح                                                                            | طارق شفيق حقى _                          | 17 |
| 8      | 45     | 4                  | 100     | ق1      | 2006          | مطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | الحمام والنسر                                                                           | حواس بشو                                 | 18 |
| 2      | 12     | 14                 | 98      | ق 10    | 2007          | دار حوران                                                    |                                                                                         | ه زنه حامد اه سي                         | 19 |
| 4      | 67     | 13                 | 247     | شامل    | 2007          | اتحاد الكتاب                                                 | طريقة للحياة                                                                            | عبد الباقي يوسف _                        | 20 |

| أقصرها | أطولها | عدد<br>القصص | الصفحات | المعنوان | عام<br>النشر | دار النشر   | اسم المجموعة              | القاص                                   | ٩  |
|--------|--------|--------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------|----|
|        |        |              |         |          |              | العرب       | (وتضم ثلاثة أقسام         | الحسكة                                  |    |
|        |        |              |         |          |              |             | الأول 7 قصـــص            |                                         |    |
|        |        |              |         |          |              |             | والثاني قصيتان            |                                         |    |
|        |        |              |         |          |              |             | أطول قصة وأقصر            |                                         |    |
|        |        |              |         |          |              |             | قصـــة والثالــث 4        |                                         |    |
|        |        |              |         |          |              |             | قصص                       |                                         |    |
| 1      | 4      | 36+4         | 37      | شامل     | 2007         | المؤلف      | صور من حياة               | خلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 21 |
|        | -      |              |         | <u></u>  |              |             | الناس                     | <b>كركوكل</b> ي                         |    |
| 2      | 10     | 15           | 100     | ق8       | 2008         | دار الزمان  | أيام فيما بعد             | وجيهة عبد السرحمن                       | 22 |
|        |        |              |         |          |              | 0 3 3       | ,                         | سعيد ــ المالكية                        |    |
|        |        |              |         |          |              |             | مطبَّات للذاكرة _         |                                         | 23 |
|        |        |              |         |          |              |             | المجموعة الفائزة          |                                         |    |
|        |        |              |         |          |              |             | بـــــالمركز الأول ــــــ |                                         |    |
| 2      | 9      | 13           | 123     | ق 5      | 2008         | دار نون     | السدورة الأولسى           | إبراهيم عواد خلف                        |    |
|        |        |              |         |          |              |             | لجائزة د. جميـــل         | ,                                       |    |
|        |        |              |         |          |              |             | محفوظ للإبداع             |                                         |    |
|        |        |              |         |          |              |             | القصصيي _                 |                                         |    |
| 2      | 12     | 29           | 96      | ق 7      | 2009         | دار الفرقان | 2006<br>غياب              | وئام أحمد صالح                          | 24 |

# دراسات وبحوث..

# شعرية المفارقة الساخرة في القصيدة العربية في القصيدة العربية

# q د. فریده بو زیداني\*

إن ما عناه دارسو المفارقة بهذا الاستخدام ليس معناه أن المفارقة لا يدركها إلا الشاعر \_ الضحية \_ أو أي شخص آخر، بل إن المفارقة الشخصية هي التي نسمع فيها صوت الشاعر نفسه، الشاعر ذي الشخصية الواضحة المحددة، ومن يوظف هذا الشكل من المفارقة الساخرة عليه أن يمتلك دليلاً خارجياً \_ قرينة \_ "يستخدمه هو وحده فهو: يستطيع أن يمتدح علانية أحد السياسيين وهو يعلم أن هذا السياسي فاسد، أو أن يكون هذا الكاتب قادراً على الاعتماد على ضحيته الذي لا يرى التناقض الداخلي"(1) ومن غلى ضحيته الذي لا يرى التناقض الداخلي"(1) ومن خلال هذا الشكل من أشكال المفارقة الساخرة نقرأ المقاطع التالية في قصيدة "حكاية عباس" للشاعر أحمد مطر:

ومضى يصقل سيفه إ

....

صرخت زوجته: عباس الضيف سيسرق نعجتنا عباس عباس اليقظ الحساس قلب أوراق القرطاس ضرب الأخماس لأسداس أرسل برقية تهديد! (2)

ففي "حكاية عبّاس" نلحظ تلك المفارقة الساخرة التي لا تكاد تخفى وهي من أهم وأبسط هذه الأشكال، وهي المفارقة الساخرة اللفظية ذات الطابع الشخصي، فاعباس الضحية" اتكا عليه "عباس" وراء المتراس يقظ... منتبه.. حساس منذ سنين الفتح.. يلمع سيفه ويلمع شاربه أيضاً.. منتظراً.. محتضناً دُفه! عبر اللص إليه.. وحل ببيته أصبح ضيفه

قدّم عباس له القهوة.

<sup>\*</sup> أكاديمية وباحثة، أستاذة في المدرسة العليا للأساتذة بالجزائر.

أحمد مطر ليوصل لنا الفكرة المفارقة لفظاً: فالضحية \_ عباس:

"يقظ.. منتبه.. حساس" لكن مع ذلك فقد:

"بَلُّعَ السَّارِقُ ضفة..."(4)

و

"عَبَرَ اللّصُ إليهِ.. وَحَلَّ ببيته ... "(5) وقد قتل أولاده وراود زوجته أيضاً:

"صرخت زوجته: عبّاس

أبناؤك قتلى: عبّاس

ضيفك راودنى عباس

قم أنقذني يا عبّاس" (6).

وما كان من عباس سوى أن ضرب "الأخماس لأسداس" وأرسل برقية تهديد... وأكثر من ذلك فلما يسأل عباس هذا عن سبب صقله لسيفه يجيب:

"لوقت الشدّة" (7).

فما يكون على الشاعر سوى أن يدعوه لمواصلة عملية صحقه لسيفه في حوار مفتوح ماشر كما نلاحظ ذلك في النص في طريقة عرضه للنص ليزيد بذلك في إبراز المفارقة المقصودة هنا، ويرفع من شدة توتر السخرية، و"عباس" هنا هو صورة ذلك المواطن العربي، أو بالأصح النظام العربي الذي يجهّز الجيوش، ويشتري الأسلحة ليعرضها في المناسبات، وليس لمحاربة العدو الإسرائيلي... وتتبدى لنا هنا تلك للغة التي أصبح الشاعر العربي المعاصر يركن إليها، لغة القناع، والرمز اللذين يختفي خلفهما أو يخفى خلفهما الصورة التي يريد رسمها.

ولخدمة الغرض نفسه، يتعمد الشاعر تسمية معينة هي هذا الـ عباس"، إذا ما تفحصنا "لسان العرب" نجد التعريف التالي: هو "الكريه الملقى، الجهمُ المُحيًا" (8).

و"عَبَسَ الرجل: اتسخ"(9)، "والعباس هو الأسد الذي تهرب منه الأسد (10).

فجعل اسم العلم المختار مفارقاً بدوره أو جامع مفارقات، فهو الأسد الذي كانت الأسد تهرب منه في زمن العباسيين — العصر الذهبي للأمة الإسلامية \_ حين كان يؤخذ المسلم والعربي مأخذ القوي، ويحسب له ألف حساب، فعباس — الأول — هو الماضي يمثل القوة (أسد + النسبة إلى جد العباسيين) وعبّاس — الثاني — هو الحاضر الذي يمثل القذارة والتجهم ويمكننا تمثيل ذلك بالمخطط:

عباس وسخ (حاضر) (ماضي) عبوس (متجهم) (حاضر)

الماضي هو "عبّاس - الطفل" الذي استحق الاسم تيمناً بماض جميل، لكن في الحاضر يحمل عبّاس المتناقضات الأخرى (الضعف، الوساخة، التجهم) والمفارقة هنا تبدو واضحة حيث تتضارب معها الأفكار والمواقف في سخرية مرة، تثير الضحك والبكاء، وتكاد هذه القصيدة تمثل كل لافتات "أحمد مطر" التي تكون فيها المفارقة الساخرة ذات طابع شخصي وهو مما يميز شعره (11).

في قصيدة صلاح عبد الصبور - أجافيكم لأعرفكم (12) - يعطينا الشاعر هذه الصورة الواضحة للمفارقة الساخرة حيث تظهر وتلعب دورها الواضح في رسم معالم القصيدة وفيها نجد الشاعر ينطلق من عكس ما هو متعارف عليه، فلمعرفة أي شخص، يعني طباعه، أخلاقه... الخ ينبغي لنا أن نعاشره لا أن نجافيه، فيبدأ بصورة لينبغي لنا أن نعاشره لا أن نجافيه، فيبدأ بصورة والمناوية يقول الدكتور محمد فكري الجزار إن قصيدته، يقول الدكتور محمد فكري الجزار إن العنوان ".يؤسس سياقاً دلالياً يهيئ المستقبل لتلقي العملي.." (13) وعليه فإن عنوان صلاح عبد الصبور يهيئ القارئ لتقسيم الرسالة التي يبعثها لنا إلى شطرين:

/ ولكن

أنا شاعر..... / لي بظهر السوق أصحاب وأخلاء

"سأرجع في ظلام الليل ـــــ وأسمر بينهم لأرقد وحيداً ـــــــــــ أسقيهم ويسقوني

فالقصيدة منذ بدايتها تبدأ في تجهيزنا لرسم صورة المفارقة ويبدأ هذا الرسم بالتدريج، فعبد الصبور رغم أنه شاعر إلا أن له بقلب السوق أصحاب وأخلاء، وهنا يترك لنا المجال واسعا لرسم تفاصيل المفارقة الساخرة، فالشاعر هذا الإنسان المميز، غير العادي، نادراً ما نجده يصاحب الناس ويشاركهم حياتهم وكتب التاريخ

لا عباس (حاضر)

مليئة بأخبار الشعراء المنعزلين عن مجتمعاتهم، فهذا شاعر الأزد، الشنفري يقول:

"أقيموا بَني أمي صُدُورَ مطيّكُمْ

فإنّي إلى قوم سِوَاكُمْ الْميلُ وَلَى دُونَكُمْ أَهْلُونَ سِيدٌ عَملَسٌ

وَأَرْقط زُهْلُولٌ وعَرْفاء جَيْالُ" (14)

والشاعر صلاح عبد الصبور نفسه يقول: "... فإن كل فن عظيم لا يولد إلا في ظلال التوحد (12)، ويستشهد بمقولة باسكال، وهي أن "من بلغ الأربعين ولم يكره البشر فكأنه لم يعرفهم بعد...(16). وبمقولة نيتشه "ليس هناك فنان يستطيع أن يحتمل الواقع، لأن من طبيعة الفنان أن يضيق ذرعاً بالعالم..."(17).

ويبقى الشعر في نظر صلاح عبد الصبور كما بقول عنه:

"الشعرُ زلّتي التي من أجلها هدمتُ ما بنيتُ من أجلها خَرَجتْ من أجلها صُلبتْ

وحينما عُلقت كان البرد والظلمة والرعد

تَرُجُّني خوفاً

وحينما ناديته، لم يستجب عرفتُ أننى ضيّعتُ ما أضعتْ"(18).

المفارقة الساخرة المتمظهرة كقناع في الشعر العربي المعاصر من خلال نموذج: "من مذكرات المتنبي في مصر" لأمل دنقل.

يعتمد الشاعر في هذه المفارقة الساخرة شخصية أخرى بدلاً من الحديث بصوته هو مباشرة كما في المفارقة الساخرة ذات الطابع الشخصي أو حين يجعل من نفسه ساذجاً كما في المفارقة الساخرة المميزة بالسذاجة الذاتية، وعندما يستقدم الشاعر شخصية أخرى ساذجة غيره، لترسم لنا المفارقة فهو يستخدم ما اسماه النقاد "القناع" رغم أن قصيدة المفارقة الساخرة تقوم كلها على مفهوم القناع إذ يكون توظيف القناع"... تعبيراً عن هموم الشاعر الفكرية، وتجربته، أو يعمد إلى خلق شخصية جديدة تتقمص تلك الانشاغالات والمهوم" (19).

وتقنية القناع كما شهدتها الساحة الشعرية العربية استعملت بنفس ما استعملها له الشعراء العالميون الكبار (كاليوت وإزرا باوند وغيرهما) رمزاً "يتخذه الشاعر ليضفي على صوته نبرة موضوعية (20) وعمد الشاعر العربي إلى استعمال هذه التقنية لأسباب عديدة أهمها لتفادي قمع السلطة

وكذلك لأن القناع وسيلة طيعة لإيصال الأفكار وهذا ما جعلني أسمي المفارقة الساخرة الساذجة بمفارقة القناع حيث يجمع القناع الشاعر بالشخصية التي اختارها، بعالميهما، بكل ما يحملانه فيتقاطعان أو يتوازيان وهذا ما ستكشفه لنا النصوص المقروءة ومن هذه النماذج التي يختار فيها الشاعر شخصية غيره لتصنع المفارقة وتكون هي محركة خيوطها... نجد قصيدة "من مذكرات المتنبي في مصر" (21) (لأمل دنقل. تبدأ هذه القصيدة بعنوان هو "من مذكرات المتنبي"، والعنوان في النص هو "من مذكرات المتنبي"، والعنوان في النص الشعري الحديث "يكاد يكون عملاً شعرياً مستقلاً عما يقوم بعنونته..." (22).

فالمتنبي كان في عصر لم تعرف فيه كتابة المذكرات فكيف سقطت هذه المذكرات من صفحة التاريخ وجاءتنا عن طريق أمل دنقل، يبدأ النص بمفارقة أولى هي اعتراف المتنبي بأنه يكره لون الخمر لكن مع ذلك فقد أدمنها طلباً للعلاج بعدما أصيب بالداء وكان هذا الداء جديداً في عرف الطب وهو ترديد ما يطلب منه (صار كالببغاء) في قصر

"أكره لون الخمر لكننى أدمنتها استشفاء" (23).

وهذه قراءة لحال المتنبي عند كافور وكتب التاريخ تخبرنا عن تململه، وهو في قصر كافور، وهاهو المتنبي نفسه يخبرنا:

"ولولا فُضُولُ النَّاس جئتكَ مَادحاً

بما كنت في سِري به لك هاجيا

ومثلك يوتى من بلادٍ بعيدةٍ

ليُضحك ربّاتِ الحداد البواكيا" (24)

ويواصل المتنبي وعلى لسان أمل دنقل إبلاغنا بمفارقة هذا الواقع المر الذي يعيشه هو، العربي الحر الذي اضطرته الظروف ليجاور ويمتدح عبداً خصياً...

> "أنْشْدُهُ عن سيفه الشجاعْ وسيفه في غمده. يأكله الصدأ!" (25).

وكان المتنبي دائم التذكر لسيف الدولة للفارس الأصيل حبيبه الذي أبعدته الظروف عن حضرته، فالمتنبي حسب ما نقرأ في المذكرات قد سئم القيام والقعود بين يدي أمير مصر الأبله، فلعنه ولكنه بالمقابل لم يفد من تلك اللعنات فنام مقهورأ ولم ينتقص من الأمر شيئاً ويواصل استهزاءه فقه ل:

"ما حاجتي للسيف مشهورًا ما دمت قد جاورت كافورًا"(26). وهو بهذا يفضل مثل هذا الرد على جاريته عندما سألته اكتراء حراس للبيت بعدما طغى اللصوص في مصر، فقابلها بهذه المفارقة الساخرة التي رسمها بمرارة... قائلاً: ما حاجتي للسيف ما دمت عند كافور الذي "سيفه في غمده يأكله الصداً" (27).

إن هذه الرؤية المفارقة الساخرة التي تضمنتها قصيدة أمل هاته إنما تعبر عن رؤيته الموحدة في كل أعماله الشعرية بل وأعمال معاصريه من الشعراء العرب لوضع الشاعر العربي فكثير منهم مجبر، وهو في دار السلطان ـ الحاكم العربي على التلفظ بكلام غير الذي يريده، وترديد شعارات غير التي يؤمن بها وأحسنهم حالاً هو من تنفيه هذه الأنظمة خارج أرضه أو يهرب عنها لكنه يظل غريبا، وحيداً منشداً كما أنشد الشاعر مظفر النواب:

"سبحانك كل الأشياء رضيت سوى الذل وأن يوضع قلبي في قفص في بيت السلطان وقنعت بكون نصيبي في الدنيا كنصيب الطير ولكن.. سبحانك حتى الطير لها أوطان وتعود إليها، وأنا ما زلت أطير "(28).

الهوامش:

- 1 ــ مريم خلفان حمد، السخرية في روايات إميل حبيبي، ص.48
- 2 \_ أحمد مطر، لافتات، الأعمال الكاملة، لندن، ط، أوت 2000، ص ص11-.18
  - 3 \_ المصدر السابق، ص.17
    - 4 \_ نفسه، الصفحة نفسها.
    - 5 \_ نفسه، الصفحة نفسها.
      - 6 ـ نفسه، ص.18
      - 7 ـ نفسه، ص.19
- 8 ـ ابن منظور، لسان العرب، الدار المتوسطية للنشر، تونس، 2005، ج3 (باب العين).
  - 9 ــ نفسه.

- 10 ـ نفسه.
- 11 ـ للمزيد عد إلى: كمال أحمد غنيم، عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر، مكتبة مدبولي .1998
- 12 ــ انظر: صلاح عبد الصبور، أجافيكم لأعرفكم، المديوان، دار العودة، بيروت 1998، مج (1،2) ص ص 184-. 184
- 13 ــ د. محمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، (د.ط) 1998، ص.45
- 14 ــ الشنفرى، لامية العرب، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 1980، ص ص51-.52
- 15 ــ صلاح عبد الصبور، المصدر السابق، مج3، ص11.
  - 16 \_ نفسه، ص.137
  - 17 ـ نفسه، ص ص 137- 138.
- 18 ـ المصدر السابق، "أغنية للشتاء"، مج1، ص.195
- 19 ـ حاتم الصكر، وجه نرسيس، فصول، القاهرة 1997، مج16، ع2، ص ص24-.25
- 20 \_ علي جعفر العلاق، نسبة القناع الشعري، ص.232
- 21 ـ أمل دنقل، الأعمال الشعرية، مكتبة مدبولي، ص ص242,-237
- 22 \_\_ محمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، ص96..
  - 237 ـ المصدر السابق، ص.237
- 24 ــ أبو الطيب المتنبي، الديوان، ضبط وتصحيح: كمال طلب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1997، مج4، ص ص301.
  - 25 \_ أمل دنقل، الأعمال الشعرية، ص. 238
    - 26 \_ المصدر السابق، ص. 242
    - 27 ـ المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
- 28 \_ مظفر النواب، الأعمال الشعرية الكاملة، دار قنبر، لندن، 1996، ص ص306-307.

#### در اسات وبحوث..

# صورة المرأة في الرواية الإيرانية المعاصرة

#### q د. ندی حسّون\*

بدأ ظهور المرأة في الأدب الإيراني بشكل جدي تزامناً مع قيام الثورة الدستورية المعروفة بالمشروطية عام 1906م، وكان هذا الحضور تدريجياً في الروايات التاريخية إلى أن أصبحت شخصية محورية في الرواية الاجتماعية (1)، حيث صورت هذه الرواية في مرحلتها الأولى طبقة الموظفين والفساد الإداري إضافة إلى النساء الساقطات تأثراً بالكتاب الرومنتيكيين الفرنسيين(2). وفي المجتمع الذي يرى في العشق جرماً \_ كالمجتمع الإيراني \_ كانت قصص الحب تدور \_ على الأغلب \_ بين الرجال والنساء الساقطات، وتكون عواقبها وخيمة (3). وشيئاً فشيئاً أصبحت المرأة محوراً لكثير من الروايات، وظهر نوع من النقد اختص بهذا النوع من الروايات كان الهدف منه إيجاد إطار مؤنث لتحليل الأدب النسائي من أجل إيجاد نماذج مبنية على مطالعة تجربة النساء، وليس جرح وتعديل نموذج الرجل ونظريات الذكورة (4).

كتب الرجال والنساء حول المرأة على حدّ سواء، لكن النساء كنّ الأكثر، وكانت كتابتهنّ الأفضل والأكثر واقعية؛ حيث عكست خلاصة تجربتهن بوضوح وحرية دون الخوف من المجتمع الذكوري. والرواية الجيدة كما يقول جمال مير صادقي: "هي الرواية التي تكون في واقعيتها حميمية وصادقة؛ ترى جيداً وتصور جيداً

وبشهامة، وتكون الصورة فيها قطعة من حياة الإنسان"(5).

من أهم كتاب الجيل الأول الذين صوروا المعايب الأخلاقية والفساد التي اتصف بها قسم كبير من النساء بسبب المحيط والظروف محمد

<sup>\*</sup> أكاديمية أستاذة اللغة الفارسية وآدابها في جامعة دمشق.

حجازي، وصادق مدايت، وهوشنك كلشيري وبزرك علوي وتقي مدرسي. أما "سو وشون" لسيمين دانشور فهي أول رواية كتبتها امرأة.

صورت الرواية الاجتماعية الإيرانية المرأة ضحية للمجتمع المتزمت المتخلف وصور الكتاب وضع الفتيات في هذا المجتمع مظهرين قلقهم على مستقبل النساء ومعترضين على الظلم الاجتماعي ورواج الأمية والجهل والخرافة بينهن، ومنبهين إلى الوضع السيء للمرأة في الأسرة والمجتمع، ومؤكدين أن وضع المرأة أهم دليل على التقليد الأعمى والرجعية والاختناق الاجتماعي(6).

تعدّ "**تهران مهوف" لمشفق كاظمي** من أهم الروايــات التــي تصــور لجــوء نســاء مــن الطبقــة المتوسطة والمرفهة إلى الفحش والفجور، ويتعاطف الكاتب مع هؤلاء النساء ليخلص إلى الموعظة الأخلاقية (7)، كما تعد "شمس وطغراً" لميرزا باقر خسروي و "روزكار سياه" لخليلي، "أسرار شب" ليحيى دولت أبدي، و"همّا"، و"زيبا" و"بريجهر" لمحمد حجازي، و"جنايات بشر" لربيع انعاري"، و"تفريحات شب" لمحمد مسعود"، و "من هم كريه كرده أم" لجهانكير جليلي من أهم الروايات في تلك المرحلة، وكانت مرآة تظهر مجتمع تلك الأيام وخاصة عالم النساء المغلق المحدود بأربعة جدران، والذي كان الحافز الوحيد للاستمرار في الحياة فيه هو الظفر بزوج. ومع قيام الثورة الإسلامية إزداد حضور المرأة في الرواية، وأصبح للمرأة البطلة دور مختلف، وظُهرت بشخصيات أكثر تنوعاً.

وازداد الإقبال على الرواية النسوية بعد الثورة الإسلامية بشكل كبير مما جعل بعض الرجال ينشرون رواياتهم بأسماء نساء (8)، ويتبين من إحصائية المطبوعات حول المرأة ان أغلب ما كتب عن المرأة من قبل الرجال لم يكن ذا نصيب كبير من التقنية (9)، وتظهر الإحصائيات أن أكثر الروايات الإيرانية مبيعاً في السنوات الأخيرات كاتباتها نساء مثل "بأمداد خمار" لفتائه حاج سيد كاتباتها نساء مثل "بأمداد خمار " لفتائه حاج سيد بوريوش صنيعي التي طبعت 14 مرة، فالنساء في ليريوش صنيعي التي طبعت 14 مرة، فالنساء في المذه الروايات أردن الحياة خارج الدهليز المظلم للعادات الاجتماعية، ووضعن علامات استفهام أمام القارئ (10).

وتعد فرخنده آقايي وزويا بيرزاد أهم النساء اللواتي طرحن موضوع المرأة في الرواية بعد الثورة، وقد صورن نساء بلا مأوى ولا معيل، ونساء يبحث عن التئام الجراح واستعادة الثقة بالنفس، وربما صورن نساء لسن فقيرات ولم يقعن ضحية الاغتصاب أو السلوك السيء لكنهن محتاجات للتوافق مع الأزواج والأبناء وحتى الأمهات. ومن الكاتبات المشهورات اللواتي كتبن

عن المرأة منير رواني بور في روايتيها المشهورتين "أهل غرق" و"دل فولاد"(11)، وسيمين دانشور في "جزيرة سركرداني" التي تصور مكانة المرأة الإيرانية في أزمنة وأمكنة متفاوتة من وجهة نظر امرأة كاتبة (12)، وكذلك غزاله عليزاده وخاصة في رواية "خانه ادريسيها" التي أصبحت نموذجاً يقتدى به فيما بعد (13).

وتعد الثورة الإسلامية والحرب العراقية الإيرانية نقطتي انعطاف في مسيرة الرواية، وتقسم الرواية التي صورت النساء بعد الثورة في إيران إلى فرعين: فرع اتجه إلى تصوير رغبات الجسد والتجديد، والفرع الثاني مدح التقاليد وحث عليها وعلى المثل والأخلاق الحميدة.

كان أفضل محيط نشات فيه الرواية هو المحيط الأسري، وكانت كل رواية أصيلة تبدأ من محيط الأسرة وتصرف جل اهتمامها لإظهار الخصائص الشخصية لأبطالها، ومن هنا كأن على رواية الثورة ألا تغفل عن العوامل المؤثرة في شخصية ومقدرات أبطالها. وتعد زمين سوخته لأحمد محمود من أوائل الروايات التي تناولت المرأة بعد الثورة إذ تظهر موقع المرأة الإيرانية في مجتمع هذه الفترة جيداً (14).

صورت رواية ما بعد الثورة الإسلامية المرأة بأشكال مختلفة؛ فهناك المرأة الإيجابية، والسلبية، والمتمردة، والمغتربة، والتابعة، والرمز... إلخ وفيما يأتي لتقديم أبرزها:

#### 1 ـ المرأة ذات الملامح الصامتة:

من الأمثلة عليها رواية "خاطرات عاشقانه يك كدا" لحسن فرهنكي. يقول الكاتب في بداية الرواية: يجب أن تعبش وحيداً يومين في غرفة مساحتها 12 متراً، وأن يكون عملك الكتابة فقط لمدة شهرين. شهران إجباريان في وحدة و عيش في غرفة مغلقة قبلها الراوي برغبة كاملة، لكن كان برفقته دائماً \_ في خياله \_ امرأة. ويطلق على المرأة اسم "ناوك" ويخلق من هذه الشخصية المرأة اسم "ناوك" ويخلق من هذه الرواية على صحفية تكتب مقالة تقع في طيات الرواية على

يصور الراوي تعلق الرجل بهذه المرأة قائلاً: رجل لكنه لا يستطيع أن يخرج خيال المرأة منه. هل تعلمين يا هيدرا؟ في أساطير اليونان حيوان ذو تسعة رؤوس، وإذا قطع أحد رؤوسه نما مكانه رأسان آخران. كان خيالك هكذا، فلو أردت إخراجه من ذهني بالقوة ينمو مكانه آخر"(15).

يتحول العاشق إلى متسول ويضع النقود المعدنية في صندوق الصدقات، ويحتفظ بالنقود الورقية وحدها التي تعطيه إياها محبوبته لأنها تحمل رائحتها المبهجة للقلب، لكنه في النهاية ينفقها لشراء أدوات الرسم، ويذهب إلى مطاعم مختلفة لتناول الطعام، ويأكل بدل أن يرسم. وفيما بعد يستبدل باسم "ناوك" اسم ايستك \_ أي الأمل \_ لأن المرأة فرت من يده ويأمل عودتها.

إن أسماء النساء أيضاً قابلة للتأمل، فسايستك" غائبة وإلا لما كانت أملاً، واسم "ناوك" يعني سهما خشبياً حط في قلب العاشق، وأحياناً يسمي المرأة "فريبا" بمعنى الخداع في العشق والحياة... وبتغيير اسم المرأة تختلف شخصيتها في خيال الراوي نفسه من "ستوار" إلى "مخزون" وكأن شخصين آخرين حلاً محل الرجل والمرأة السابقين.

ويعطي كل صاحب مقهى المتسول نقوداً أجراً على رسومه، ويصبح المتسول غنياً، يتزوج فتاة جميلة وينسى عشقه لـ "ايستك"، ويستأنف حياة التسول والرسم في المقاهي لكن قلبه لا يخفق لزوجته ويكف عن مضاجعتها، ثم تذهب المرأة ويقولون إنها طلقت لكنه لا يذكر طلاقها ولا شيء سوى اسم عشقه "ايستك" فالزواج والطلاق في الرواية رمزان لعشق المرأة ونسيانها، وأكبر أمل للراوي كما يقول "ألا أفكر إلا بمن كان ينام في للراوي كما يقول "ألا أفكر إلا بمن كان ينام في خضني ليلا، ولو انفصلت عنه فإني لا أذكره ثانية أبداً" (16). لكنه يفكر دائماً بـ "ايستك" وبعد مضاجعته لنساء كثيرات يصل إلى نتيجة هي أن حبه المفرط لـ "ايستك" كان بسبب اختلافها عن حبه المفرط لـ "ايستك" كان بسبب اختلافها عن النساء.

إن اللغة الذكورية التي رسمت بها شخصية المرأة جديرة بالتأمل أيضاً لأن الأفراد المميزين يذكرون على أنهم رجال "لكن الأفراد المؤدبين التفاتهم للمسرأة متفاوت" (17)، والمقصود بالأشخاص هنا الرجال وحدهم. ويقول الراوي إنه من المستبعد أن تكتب امرأة مقالة بلغة رجل ومن وجهة نظر رجل، فالكاتب هنا رجل لكنه انتحل شخصية امرأة ولم يستطع الكتابة بلغة تناسب شخصية المرأة.

وفي نهاية الرواية يصور لعبة مفادها أنه على كل واحد من 500 رجل و500 امرأة إعطاء صفات معشوقه من الصور ليختار كل منهم زوجاً، ولا ينجح من الألف سوى "ستوار" و"ناوك"، والباقي يعطون صفات ظاهرية عامة إلى درجة كبيرة ومتشابهة، ولا يستطيعون اختيار أزواجهم، والاختيار هنا ـ بالتأكيد \_ من وجهة نظر الرجال الذين يكونون عاشقين ولهم الدور الأكبر، أما النساء فمعشوقات وليس لهن دور فعال.

 2 ـ المرأة المقهورة المظلومة من قبل المجتمع:

تحكي رواية "از شيطان آموخت وسوزاند" لفرخنده آقايي حكاية امرأة مسيحية حرمت من

حنان الأب واحتملت الظلم والتجأت إلى المسيح، كان لها ولد يعيش بعيداً عنها وكانت مستعدة لفعل أي شيء وللتجاوز عن جميع أخطاء المجتمع ليعيش قريباً منها. تتعرض هذه المرأة لكثير من المضغوط الداخلية والخارجية، وتصبح من أهل الدعاء وبالتأثير النفسي تحصل على المدد، وتسري بعض الأسماء في ذهنها عند الدعاء كالخالة بوران وخادم الكنيسة المغتصب لكنها تتجاوز وتعفو عنهم.

تنتقد هذه الرواية المجتمع وتتناول بطلة من الأقليات لأنهم جزء من المجتمع، فامرأة كهذه عادية ليس لديها خيارات يجب أن تتزوج بسرعة أو أن تجد عملاً كخادمة مثلاً، لكن كونها من الأقليات أدى لأن يكون رد فعلها أبعد. كثير من النساء في عصرنا يعيش حياة القديسين بسبب ما يقع عليهن من ظلم وعذاب، ومن أراد التشبه بالقديسين يجب أن يصرف النظر عن الرفاهية.

تقول فرخنده آفايي في مقابلة أجريت معها (18) أنها في أعمالها تضع مرايا أمام مشكلات النساء ولا تعرض طريق الحل أو ما يجب فعله وتترك ذلك للمجتمع.

3 \_ المرأة الوفية للقيم والتقاليد الاجتماعية:

تعد "زويا بيرزاد" كاتبة ذات اسم مرموق في أدب المرأة، وقد حاولت في كتاباتها تصوير حياة النساء على نحو مختلف وخارج الخطوط الحمراء للتقاليد الاجتماعية.

في رواية "عادت من كنيم" تصوير لحياة "آرزو صارم"؛ وهي امرأة تعيش مع ابنتها بعد أن انفصلت عن زوجها الذي يعيش في فرنسا منذ مئوات، وقد تولت بعد وفاة والدها مهمة إدارة مؤسسته وأملاكه. وهي امرأة مستقلة ناجحة في عملها جدية مما جعلها موضع لوم والدتها وابنتها على نحو دائم. "شيرين مساوات" صديقتها الوحيدة وجليستها الدائمة وزميلتها في العمل، وكانت تقضي معها معظم أوقات فراغها. "ماه منير" والدة "آرزو" امرأة مدّعية همّها توفير حياة مرفهة، "ويقوم بخدمتها في منزلها موظفان رجل وامرأة، ويشرف الرجل على حساباتها وقد ترجم عشقه لها ويشرف الرجل على حساباتها وقد ترجم عشقه لها بإخلاصه في خدمتها. "آية" ابنة "آرزو" شابة جامعية تحلم بالسفر إلى فرنسا حيث يقيم والدها، وتربطها علاقة قوية بجدتها.

هذه الشخصيات في حال نزاع دائم مما جعل حياتهن مملة متعبة إلى أن جاء "سهراب زرجو" لشراء منزل قاصداً شركة آرزو، وهو شاب تاجر لبق محافظ على التقاليد وعارف بأصول الرالإتيكيت) مما جعله محط اهتمام آرزو، واتفقا على الزواج لكن مخالفة أمها وابنتها منعت تحقيق ذلك وكذلك صديقتها "شرين".

تمثل شخصية "آرزو" المرأة التي وقع عليها ظلم من الجميع وبقيت وفية للتقاليد والأعراف أما ماه منير فهي الشخصية التقليدية للمرأة الإيرانية التي تتعاطف مع حفيدتها أكثر من ابنتها في حين أن آية الابنة الشابة نموذج لبنات جيلها وتصور الكاتبة مشاعر الحب بين "ارزو". و"سهراب"، ف" "آرزو" تعجب بقوته وتشعر بالأمان في ظله بحيث يلتقيان في أماكن متعددة مما يدل على قدرة الرجل، وتقارن بينه وبين زوجها السابق الدارس في الغرب ويتضح لها أنه لن يطالبها بغسل جواربه كما كان يفعل زوجها.

وتصور "زويا بيرزاد" في رواية جراغها را من خاموش مى كنم" الحياة اليومية للنساء، والكسل الذي يملأ حياتهن، ومحاولتهن الخلاص من تلك الظروف.

#### 4 \_ المرأة شرّ مطلق:

تصور فرشته أحمدى في رواية "برى فراموش شده" عقدة الكترا بشكل بارز، ففي أكثر الروايات التي تكتبها النساء نجد نوعاً من الظلم الذكوري، في حين أننا نرى في هذه الرواية حديثاً عن الظلم الانثوي؛ إذ نجد قتل الأم وغضب الراوي ونفوره من أمه وانتقامه منها؛ إذ تبدأ الرواية بموت الأم كما تنتهي بموتها، وقد كانت الأسرة قائمة ما دام الأب حياً، وبعد وفاته مزقت كل الستائر.

#### 5 \_ المرأة موجود تدور حوله شبهات:

رواية "دختران افتاب" كتبها مجموعة من الكتاب هم امير حسين بانكي، بهزاد دانشكر، محمد رضا رضايتمند، وتجيب عن بعض الإسئلة المطروحة حول المرأة ودورها الاجتماعي بأسلوب نفسي؛ إذ يجاول الكتاب تقديم موقعية المرآة الحقيقية بِالنسبة للمرأة نفسها، ولزوجها، ولمجتمعها كما يجب أن يكـون. مــن جِملــة هــذه المســائل: المــرأة فـــ الغرب(19)، الأدب النسوي وحركة النساء(20)، المراة في الإسلام(21)، القضاء وحكومنة النساء (22)، الميراث (23)، الشهادة والديّة (24)، (25)، تعدد الزوجات(26)، تنبيه النساء(27)، العمل في المنزل (28)، الطلاق 29، العمل (30)، الزوجاتُ المثاليات(31)، الاختلاف بين النساء والرجال(32)، الحجاب(33)، الحياء(34)، العلاقة بين البنات والبنين(35)، اقسام العلاقات (36)، النماذج الصادقة للنساء (37)...

6 ـ المرأة نموذج يجسد خصوصيّات منطقة معيّنة:

تقدم رواية "خاله بازى" لبلقيس سليماني خصوصيات المرأة الكرمانية ذلك أن كرمان هي مسقط رأس الكاتبة، فصورت خصائص المرأة الكرمانية من باب البحث عن هويتها مقارنة بين الحياة التقليدية والحياة العصرية وقدمت هذه المرأة بذهنية تقليدية.

#### 7 \_ المرأة في حياتها اليومية:

أشهر هذه الروايات رواية "جراغ ها را من خاموش مى كنم" لزويا بيرزاد، وهي رواية لا أحداث فيها، لكنها تصور واقع حياة مجموعة من النساء، وراوية القصة امرأة ارمنية تدور القصة حول حياتها وما حولها، كما تصور حياة الأرمن في مدينة "آبادان".

تبدأ (كلاريس) الشخصية الأولى حياتها من المطبخ واعمال المنزل وتشعر بالملل من هذا التكرار فتحاول التغيير خاصة مع عدم اعتناء زوجها ببيته وانشغاله بمسائل سياسية مما يشعرها بالغضب. أما الشخص الوحيد الذي يشعرها بحقيقة وجودها فهو (إميل) جارها، تمبل إلى إميل وتخبره بذلك، ويخيب أملها حين يخبرها أن العلاقة بينهما مجرد صداقة. أما (آرتوش) زوجها، لا تحتمل مجرد صداقة. أما (آرتوش) زوجها، لا تحتمل أختها (أليس) المغرورة السانجة سليطة اللسان التي تبحث عن زوج التي تعتقد أن حياتها بدون زواج لا معنى لها.

والدتها (آرشالوش وسكانيان) أرملة مسنة مسابة بالوسواس، و(نينا) صديقة لها لا تهتم بظواهر الحياة، ترى أن أهمية الحياة الزوجية تكمن في المهارة في الطبخ والتنظيف وغير ذلك وتختلف في ذلك مع كلاريس، ومع ذلك هما صديقتان حميمتان.

بدأت (كلاريس) حياتها مع (آرتوش) بالحب لكنها لا تعرف كيف مات هذا الإحساس في داخلها، وترى كلاريس أن المرأة الوحيدة المحظوظة هي السيدة (نور اللهي) التي تحاول تحسين حياة النساء من خلال إلقاء المحاضرات عليهن دون مقابل. وهي سيدة متزوجة مثل كلاريس وأم لثلاثة أو لاد ومع ذلك تعمل وتقوم بنشاط اجتماعي. وتقول: إن على النساء الاتحاد لحل مشكلاتهن، يجب أن يعلمن بعضهن بعضاً أن يتعلمن من بعضهن، فليس هناك مسلمة وأرمنية (38).

(ألميرا سيمونيان) والدة إميل أميرة أضاعت ثروتها وتربطها علاقة ما بالهند، وتسيطر الميرا على حياة ولدها وحفيدها ولم تكن راضية عن زواج ولدها للمرة الأولى، حتى إن هناك قرائن على علاقتها غير المباشرة بوفاة زوجة ابنها. تعيش

ألميرا في عالمها القديم المتعقن ولا تستطيع الانسجام مع جيل الشباب على عكس كلاريس التي ترغب بشدة بالاندماج في عالم أولادها وأصدقائهم.

#### 8 ـ المرأة العاطفية المضحية:

تصور رواية "زن، كولى قريب" لزهره سعد زاده المرأة موجوداً عاطفياً، وتدور أحداثها في مناطق الغجر في "بوشهر"، تشكو البطلة في مجمل الرواية من قدر المرأة وهو الخوف من الرجال العمر كله، فلو لم تتزوج المرأة لعاشت محبطة ولو تزوجت لعاشت العمر في قلق. لماذا لا يحبط الرجل على يد المرأة؟ لماذا تلد المرأة وتربي يحبط الرجل على يد المرأة؟ لماذا يخون الرجل ثم تضرب من قبل الرجل؟ لماذا يريد الرجل جسد والمرأة لا يمكنها ذلك؟ لماذا يريد الرجل جسد المرأة وحده وبسرعة ينتزع روحها؟

#### المرأة في رواية الحرب:

بهجوم الجيش العراقي على الحدود الجنوبية لإيران عام 1981م تبدأ حرب استمرت ثماني سنوات تركت أثرها في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للبلاد، وقد وجدت هذه الحرب انعكاساً عميقاً في الأدب الإيراني المعاصر وخاصة القصصي منه.

بدأت رواية الحرب بنشر "زمين سوخته" لأحمد محمود في أوائل التسعينيات، أي في سنوات بلوغ الحرب أوجها وغليانها، واستمرت بنشر "ثريا در اغما" و"زمستان 62"، ووصلت إلى أوجها في "باغ بلور" و "مخملباف" (39).

في أغلب روايات الحرب يموت أحد الأشخاص، لكن الموت لا يؤدي إلى يأس الآخرين المون سبباً للتشجيع والمبارزة. وتحكي الروايات عن ضيق أسر الشهداء وما تعاني من مشكلات أثناء الحرب وبعدها. وقد كان للنساء حضور فاعل في هذه الروايات، فصورت المرأة صبورة تواجه المصيبة بشجاعة وأمل بالنصر.

نلاحظ في هذه الروايات وخصوصاً ما كتب منها في بداية الحرب ملامح لحضور المرأة في ساحة القتال؛ ففي رواية "نخل هاى بى سر" لقاسم علي فراست تستشهد إحدى فتيات خرمشهر في الحرب، وفي رواية "دل فولاد" لمنيرو رواني بور تود إحدى الفتيات (إفسانه) المشاركة في الحرب لكن أسرتها لا تسمح فتعمل في إحدى المشافي. ومن الجدير بالذكر أن بحث المداواة ومساعدة الجرحى من أهم ما كانت تقوم به النساء في الحد ب

وترمز المرأة في رواية الحرب للتضحية، والبطل الأصلي لرواية كهذه لا مفر من أن يكون شخصاً يؤمن بالإسلام الثوري والأهداف والمثل

التي جاء بها قائد الثورة، وبمعنى آخر إن لم يكن كذلك فإنه يصل إلى هذا الإيمان حتى نهاية الرواية.

في رواية "باغ تلو" لمجيد قيصري يفقد زوج (سيمين) في الحرب، فلا تستطيع الجلوس في البيت وتشعر أن لها دوراً هاماً، فتترك ابنتها عند والدتها وتعمل في المشفى بمداواة الجرحي.

كانت النساء في كثير من هذه الروايات الورايات الحرب" مكملات لكادر الرجال في الجبهة وحاميات لهم، كما كن يعملن بتهيئة الطعام والمواد الغذائية للمقاتلين، وبعض هؤلاء النساء يصبن بصواريخ وشظايا ويجرحن أو يستشهدن.

ففي رواية "محاق" لمنصور كوشان، تشارك (إلهه) في حفل عيد ميلاد وتشهد مقتل عدد من النساء.

وفي رواية "كودكى هاى زمين" لجمشيد خانيان، تقتل أسره (جمل) بأسرها وتبقى وحيدة.

وفي رواية "زمين سوخته" لأحمد محمود تمطر المدينة بالصواريخ، ومن بين الدمار تبقى (كلابتون) حية مع طفلها.

من الصور المؤثرة في رواية الحرب صورة المرأة المنتظرة؛ فكثيرات من النساء فقدن الزوج أو الأب أو الأخ بمعنى أنهن لم يعرفن إن كان حيا أو ميتا، وعانين الحزن والألم في الانتظار كما في "اكر باز آيي" لمحمد إبراهيم بجى، حيث علمت مريم خبر شهادة والدها لكنها لم تفقد الأمل في كونه حيا، وبعد زمن طويل من البحث والانتظار تجده في أحد المصحات.

وفي رواية "دور كردون" تصاب (ثريا) زوجة المحارب بمرض ووسواس ولا تستطيع (مهتاب) الابنة تحمل الوضع، فتتزوج بسرعة لكنها لا تستطيع الابتعاد عن والدها.

والوحدة هي أكثر صور المرأة إيلاماً في رواية الحرب؛ ففي رواية "سرود آورند" لمنيرة آرمين نموذج للمرأة الوحيدة التي فقدت زوجها في الانفجار، وقطعت ساقا ولدها، واستشهد خطيب ابنتها في الجبهة، وأخذت تسعى وحيدة لتحسين حياة أسرتها.

وفي "ريشه در أعماق" لإبراهيم حسن بيكي يختار (شفيع) زوجة من بنات الشهداء، ويذهب إلى الحرب في حين تقضي زوجته الحامل أيام حملها وحيدة في المشفى.

صورة المرأة في الرواية الإيرانية المكتوبة في الخارج:

منذ مرحلة ما قبل الثورة عاش عدد من الكتاب في الخارج، ومارسوا نشاطهم الأدبي في المهجر، وكانت آثارهم تصل أحياناً إلى الوطن الأم، ومنهم من ترك البلاد بعد الثورة ومارس نشاطه الأدبي في المهجر، وقد كتب أكثر هؤلاء بالفارسية ومنهم: شهرنوش بارسى بور، رضا براهني، مهشيد أمير شاهي، نسيم خاكسار، محسن يلغاني، قاضي ربيحاوي، محمد مسعودي، عباس معروفي، رضا قاسمي، آذر نفيسي، رضا دانشور.... ويعد الأدب القصصي في المهجر مكم لا للإبداع الأدبي المكتوب بالفارسية.

ازدادت الكتابة حول أدب النساء في المهجر في السنوات الأخيرة سواء في ما كتبه الرجال أو النساء، ويرى البعض أن أدب المهجر كتب في ظروف من الحرية وبعيداً عن ضغوط الرقابة، ويبدو بالنسبة إلى القارئ الإيراني \_ على الأغلب \_ غريباً وغير مالوف، لذا كان أنصاره في الداخل قلة.

ونرى في أدب النساء المكتوب في الخارج ميلاً إلى التجديد وإرضاء لرغبة الجسد كما في رواية "شالى به درازي جاده أي ابرشيم" لمهستى شاهرخي.

من أشهر الكاتبات في المهجر "نوشين شهرخي" التي تعيش لاجئة في ألمانيا، كتبت عام 2004 رواية "رواياهاى ناكام يك زن إيراني" ونشرت بعنوان "تاك هاى عاشق" في دار نشر باران، وقد كتبت هذه الرواية بالفارسية ثم ترجمت إلى الألمانية.

تتحدث هذه الرواية عن مصير عدد من الشخصيات النسائية في مرحلة الثورة وسنوات الثمانينيات، من بين هذه الشخصيات امرأة تدعى "برستو" وابنتها "نيلوفر"؛ حيث إن هذه الأخيرة ابنة غير شرعية وتقدمها "برستو" للعموم على أنها أخت لزوجة أبيها لتهيء فرصة الحياة لابنتها في مجتمع ذلك الزمان في إيران. تحدث اشتباكات في ترك نيلوفر بلدتها التي دعتها الكاتبة "شهربند" في ترك نيلوفر بلدتها التي دعتها الكاتبة "شهربند" بعد وفاة أمها إلى طهران، وتشارك في أحداث الثورة ضمن فرقة يسارية، وتتزوج في النهاية من أحد أصدقائها وهو ناشط سياسي أيضا يعتقل زوجها ويعدم، وتكون حاملاً مما يدفعها لترك بنسياً وأنه تزوج لينسي رغبته في أبناء جنسه.

تدور السنوات العشر الأخيرة من الرواية في المانيا، وتتزوج نيلوفر ثانية وتعيش مع زوجها وابنتيه هناك، وتتعرف إلى المفهوم الواقعي للسحرية".

البطلة الأصلية في الرواية هي شخصية "نيلوفر" التي نشأت دون ارتباط بالأسرة، وكانت البلدة بالنسبة لها وكما يدل اسمها "شهربند" كالقيد والسلسلة والقفص، وبسبب وعيها حقيقة كونها ابنة غير شرعية وبعد وفاة أمها \_ آخر ما يصلها بالأسرة \_ تبحث عن والدها الضائع الذي يمثل لها

فيما بعد المعشوق. تمتلئ حياة نيلوفر بالألم والعذاب وتحلم بالحرية والأمن، بالتحرر من قيد ثقافة امتزجت بها مع حليب أمها، وأمان العمل الذي يعطيها رفاهية تستطيع بها \_ على الأقل \_ أن تقف على قدميها.

تحكي الرواية عن جيلين في إيران ويدور قسم منها في المانيا، وتلقي الضوء على المسائل السياسية \_ الاجتماعية \_ الثقافية من وجهة نظر امرأة لاجئة شهدت كثيراً من الوقائع السياسية. فقد شهدت نوشين شاهرخي أيام شبابها الوقائع السياسية للثورة، ثم الحرب مع العراق والقتل والدمار والخوف والسكون المطلق تحت ظلال الأسلحة، وقدمت للألمان نظرة جديدة حول المجتمع الإيراني قبل الثورة وبعدها.

أما شهرنوش بارسى بور فتدور أغلب رواياتها حول النساء اللواتي لا يجدن في الحياة ملجأ آمناً، لذا يقعن في الفساد. تعد "آسيا در ميان دو دنيا" أحدث روايات شهرنوش بارسى بور حيث تحكي قصة حياة امرأة في سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة دفعها سوء معاملة زوجة أبيها والهمال أبيها لمنزله إلى الهرب من قرية في أذربيجان وبدء حياة جديدة في المدينة. تزوجت أذربيجان وبدء حياة جديدة في المدينة. تزوجت من بيوت الأغنياء وأصحاب المناصب العليا في الجيش والمثقفين السياسيين أيام الشاه، وكذلك في بيوت النساء المؤمنات اللواتي يسيطر عليهن هاجس الطهارة والنجاسة.

كانت حياتها صعبة وملأى بالأحداث، وهي المرأة الضعيفة المظلومة التي صنع منها فضولها وبساطتها وعواطفها وهيجانها الروحي شخصية محببة وفريدة وملأى بتناقضات الحياة.

رواية "كلنل" لمحمود دولت آبادي أيضاً من الروايات التي كتبت خارج إيران بالفارسية وترجمت إلى الألمانية، تحكي الرواية قصة ضابط الماني ذي أصل إيراني يعيش في الخارج حياة حرة أنشأ أولاده عليها ويحمل أفكاراً تحررية كثيرة، لكنه متخلف في التعامل مع زوجته التي يقتلها بسبب عودتها سكرانة في وقت متأخر وإقامتها علاقات مع أشخاص عدة.

ممن كتبوا عن النساء أمير حسن جهل تن الذي صور النساء ضحية للرجال وظلم المجتمع، ففي رواية "سبيده دم إيراني" يصور ميهن وبرى نموذجين على النساء اللواتي وقع عليهن ظلم الرجال.

وهناك روايات كثيرة أخرى كتبت في الخارج تدور حول النساء و على الأغلب \_ يمكن تصنيفها ضمن موضوع الاغتراب كروايتي "جه كسى باور مى كند رستم است" لروح انكيز شريفيان و "غريبه اى در اتاق من "لمهرنوش

مزارعي" وتبحث هذه الروايات عن حلقة العشق المفقودة في المهجر.

#### خاتمة:

مما تقدم نخلص إلى أن الرواية الإيرانية بعد الثورة الإسلامية أزاحت الستار عن كثير من القضايا بطرحها أسئلة تحتاج إلى إجابات حقيقية، خاصة في ظل إحساس بعض النماذج النسائية بالظلم مما أدى إلى فقدانها الثقة بأولئك الذين استثمروا خصوصيتها كامرأة في مجتمع تقليدي، وهذا أدى بدوره إلى انفصالها عن واقعها أحيانا وإحساسها بالضياع والاغتراب.

ونتيجة للعديد من الإفرازات الإيجابية التي نجمت عن مشاركة المرأة في الثورة والحرب والسياسة وأدوار ها المختلفة فيها، وجدنا الرواية تحتفي ببعض النماذج النسائية التي تحولت بفعل وعيها لدورها الاجتماعي إلى شخصيات فاعلة قادرة على بناء ذاتها متمسكة بخياراتها، في الوقت الذي ندرت فيه النماذج النسائية التي تبدو تابعة ولا رأي لها أمام سطوة الضغوط الاجتماعية وهيمنة ولاحا

من أهم ما نلاحظه في الرواية المكتوبة في إيران بعد الثورة تخطي الصور التقليدية ذات القوالب المحددة للمرأة السلبية المقهورة العاجزة عن التغيير التي تقع غالباً خارج دائرة الفعل، فنجد انحسار نموذج المرأة التي تبيح جسدها بحجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية كما في المرحلة السابقة للثورة، واحتفت الرواية بعد الحرب وما عقبها بنماذج نسائية انخرطت في ظروف الحرب غير ملتقتة لانتقادات الآخرين الذين لم يقبلوا الخروج عن ضوابطهم أحياناً، مما أتاح لبعض النسوة فرصة تحقيق ذواتهن.

أما مواقف المغتربين في المهجر من قضايا المرأة فقد اتسمت بحرية أكبر، وأكثرها دفاعاً عن الوجود، الجنسية، الهوية ...وقد تفوقت الكاتبة الإيرانية في المهجر على الرجال في أمرين: الأول كسر المحرمات الثقافية أو الممنوعات إذ واجهت وطرحت الأمور دون مواربة وخداع للنفس، والثاني النجاح النسبي في معرفة النفس أو الحصول على الاستقلال الداخلي الذي هو نتيجة للأمر الأول.

المصادر والمراجع:

1 ـ أدبيات داستاني (قصة، رمانس، داستان كوتاه، رماه)، انتشارات علمي، تهران، جاب جهارم، 1382 هـش.

- 2 \_\_ أدبيات معاصر نشر، أدوار نشر فارسي از مشروطيت تاسقوط سلطنت، هرمز رحيميان، جاب دوم، سمت، 1383هـش.
- 3 ـ برسنامه ونظریه نقد أدبي، كیت كرین ـ جبل ابیهان، ویراستار: د. حسین باینده، نشر روزكار، تهران، 1383هـ.ش.
- 4 ـ تصویر زن در داستان نویسی انقلاب إسلامی، زهـرا زواریـان، حـوزه هنـری، تهـران، 1370هـش.
- 5 ـ جويبار لحظه ها، حمد جعفر ياحقي، انتشارات نيل، جاب جهارم، 1381هـش.
- 6 جراغ هارا مم خاموش می کنم، زویا بییرزاد،
   نشر مرکز، جاب نهم، تهران، 1383هـ.ش.
- 7 \_ جون سبوی تشنه، محمد جعفر یاحقي، جاب سوم، نیل، 1375هـش.
- 8 ــ خاطرات عاشقاته یک کدا فرهنگی، نشر علم، 1384هـ.ش.
- 9 \_ "دختران آفتاب"، انتشارات سروش صدا وسيما، تهران 1384هـ.
- 10 ــ صد سال داستان نویسی ایران، حسن میر عابدینی، نشر جشمه، تهران، 1377هـش.

#### الهوامش:

- (1) أدبيات معاصر نثر، إدوار نثر فارسي از مشروطيت تاسقوط سلطنت، هرمز رحيميان، جاب دوم، سمت، 1383، ص 95؛ صد سال داستان نويسي إيران، حسن مير عابديني، نشر جشمه، تهران، 1377هـ.ش، ص 55.
  - (2) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
    - (3) المرجع نفسه، ص 54.
- (4) برسنامه ونظریة نقد أدبی، کیت کرین جیل ابیهان، ویراستار: د. حسین باینده، نشر روزکار، تهران، 1383، ص 342.
- (5) أدبيات داستاني (قصة، رمانس، داستان كوتاه، رمان)، انتشارات علمي، تهران، جاب جهارم، 1382، ص 409.
  - (6) صد سال داستان نویسی إیران، ص 56.
    - (7) المرجع نفسه، ص 55.
- (8) عـن الإنترنـت "إيـران كفتكـو ـــ FORUM
- (9) تصویر زن در داستان نویسی انقلاب إسلامي، زهرا زواریان، حوزه هنری، تهران، 1370هـش، ص 81.
  - (10) عن الإنترنت

www.voanews.com/persian/2009-09-22voa17.cfm?renderforprint=1

- (11) **جوبيار لحظه ها، حمد جعفر ياحقي،** انتشارات نيل، جاب جهارم، 1381هـش، ص 306.
  - (12) نفسه، الصفحة نفسها.

| (27) ص 237.                                   | (13) نفسه، ص 289.                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (28) ص 240.                                   | (14) نفسه، ص 356.                             |
| (29) ص 243.                                   | (15) "خاطِرات عاشقانه يك كدا" حسن فرهنكي،     |
| (30) ص270.                                    | نشر علم، 1384هـ.ش، ص 49.                      |
| (31) ص 293.                                   | (16) ص 99.                                    |
| (32) ص 330.                                   | (17) ص 107.                                   |
| .246 ص 33)                                    | (18) عن الإنترنت                              |
| (34) ص 263.                                   | http:farkhondehaghaei.com/article.aspx?id=254 |
| (35) ص 375.                                   | (19) ص 103.                                   |
| (36) ص 400.                                   | (20) ص 112.                                   |
| (37) ص 428.                                   | (21) ص 130.                                   |
| (38) جراغ هارا من خاموش مى كنم، زويا ببيرزاد، | (22) ص 170.                                   |
| الشر مركز، جاب نهم، تهران، 1383هـ.ش، ص        | (23) ص 174.                                   |
| .198                                          | (24) ص 177.                                   |
| (39) جون سبوى تشنه، ص 271.                    | (25) ص 280.                                   |
|                                               | (26) ص 217.                                   |

qq

#### دراسات وبحوث..

# التشكيل الإيقاعي فسعر الجواهري المجواهري المجواهري (مرحباً يا أيها الأرق ويا نديمي)

## q أ. د. فليح كريم الركابي\*

يتناول هذا البحث التشكيل الإيقاعي في أنموذج مختار من شعر الجواهري، وهو (مرحباً يا أيها الأرق ويا نديمي) وقد وردتا في الديوان منفصلتين، ولكن متعاقبتين، ويبدو لي أنهما امتداد واحد، فبعدما فرغ الشاعر من قصيدة مرحباً يا أيها الأرق، التي قالها تحت مؤثرات نفسية وغربة خانقة، استرسل على راحته فيما بعد، فكانت يا نديمي مكملة لها، وقد كان شكل القصيدة الخارجي على هيئة ألواح، أو مقاطع، يكون المقطع من ثلاثة أبيات وقفل وكأنه على غرار الموشح، وستكون هذه الدراسة على وفق المنهج الأسلوبي.

المقصود بالتشكيل الإيقاعي هنا التنويع في البحور بين الألواح، وأحياناً داخل اللوحة نفسها، وكذلك التنويع في القوافي داخل اللوحة الواحدة،

فنلاحظ نظام القافية - إذا جاز التعبير - في صدور الأبيات الثلاثة الأولى التي إما أن تتطابق مع الإعجاز أو تنتهي الأعجاز بقافية أخرى، فلاحظنا ظهور قافيتين أحياناً في اللوحة الواحدة في الصدر والأخرى في العجز.

ومجسدة صورة الألم الذي يهيمن على نفس الشاعر، فضلاً عن هذا الضبط الإيقاعي، والتكرار، كان هناك الإيقاع الدلالي

لقد حرص الشاعر على ضبط البنية الموسيقية ضبطاً رائعاً وأحياناً يفضل أن تكون الأبيات الثلاثة الأولى مصرعة أو مقفاة والقفل كذلك، وبحرف روي مختلف عنها وهذا ما أعطى النص جرساً لفظيا، وحرفياً متقناً يهيمن على مخيلة المتلقي فكان التشكيل الإيقاعي المتنوع مدخلاً لموسيقى معبرة،

وسنلاحظ كيف تمكن الجواهري من توظيف الثنائيات في البناء الإيقاعي الدلالي.

حينما ندرس نص ا**لجواهري** نلاحظ الاستخدام الرائع للأعاريض بنقرتها الإيقاعية الموحدة، وكذلك نقرة الأضرب التي تتطابق مع النقرات الأخرى في مواقع متعددة بين الأعارض نفسها، أو بينها وبين الأضرب، وكذلك بين الأضرب فضلاً عن التنويع باستخدام الزحافات والعلل في الأعاريض والأضرب من دون الإخلال بالوزن والإيقاع الذي يكون المحصلة النهائية عند المستمع المتذوق للنص، وقد قدم الجواهري بناءً إيقاعياً محكماً في هذا النص الطويل، وتداخلاً بين بحري المديد والخفيف، فكان البناء الجديد في الشكل رائعا ومعبراً ومتطابقاً مع الحالة النفسية للمبدع. ولابد لنا من تعريف البنية، وهي في الاصطلاح اللغوي(1) التصميم، أو البناء أو الهيئة، التي يبني عليها الشيء ومنه بناء النص الأدبي أي أنها تشييد بشكل معماري فني ذو مواصفات دقيقة رائعة فالمعنى اللغوي متمم للمعني الاصطلاحي، وذلك ما اتفق عليه النقاد ومنه أيضياً بناء الأسلوب في العمل الأدبي و هو دقة في التصميم وجمال في العملي، وجمال الأسلوب الأدبي أي الأخذ بأفانين الكملام لإنجاز خطاب أدبي متكامل المواصفات الفنية، ومن الأبنية المهمة في النص الشعري البناء الإيقاعي لأن من لوازم الشُعر الصحيح الذي يجب أن يكون غير مكسور الوزن، لأنه الشكل الصحيح اللازم له، والوزن من مقومات بناء الإيقاع آلذي يعد (حركة متنامية يمتلكها التشكيل الوزني حين تكتسب فئِة من نواة خِصائص متميزة عن خصائص الفئة أو الفئات الأخرى فيه)(2). يفهم من ذلك أن تناسب الألفاظ، وتناغمها، وتناسق الحروف داخل الكلمة، أو خارجها هي علاقة متر ابطة بين الألفاظ داخل البيت أو السطر الشعري. إذن فالإيقاع تناغم وتردد صوتي وهو إلزام على الشاعر ولا سيما المنبري الذي ينبغي أن لأيفرط به كي لا ينفرط عقد الشعر، وتضطرب الموسيقى التي تعد حياة النص الشعري لأنها (تضفى على الكَّلمات حياة فوقها حياتها)(3) لا بل تعطى الشعر هيبته ووقارأ أكثر من الفنون الأخرى لأنه في القول وهو أرقاها، فالشعر الجميل العذب يشد انتياه جموع المتلقين على اختلاف مستوياتهم الذوقية في المحافل الأدبية.. والموسيقي (تجعله مصقولاً مهذباً تصل معانيه إلى القلب بمجرد سماعه)(4)، إن جمال اللفظ لا يدرك إلا إذا تحققت عناصر فن القول فيه وأن الوزن أحد تلك المقومات. (وأن قدراً كبيراً من جمالية القصيدة يتحقق \_ غالباً \_ بفضل الوزن المستخدم)(5).

ويتجلى من خلال الألواح الجانب النفسي للشاعر الذي يعاني الغربة في أشكالها المختلفة إذ الجانب النفسي له مردودات في بناء الإيقاع الذي ينسجم مع خلجات نفس الشاعر الجواهري الذي يقول (حيث كانت أشباح لغربة تحوم علينا، عارية مكشوفة بكل بشاعتها... وبكل رهبتها... وحيث كان هذا الأرق، يبدو معها لشدة ومعها... وحيث كان هذا الأرق، يبدو معها لشدة يوجد بديل عنه للصورة أبداً، وكأنه الإطار الذي لا يوجد بديل عنه للصورة أبداً، وكأنه الإطار الذي لا يحل النوم محله أو أن يزحزحه الرقاد عن يحل النوم محله أو أن يزحزحه الرقاد عن موضعه)(6).

نستنتج من ذلك أن الشاعر بحاجة إلى متنفس إيقاعي ينسجم مع هول الغربة وتداعياتها، فكان من خصــأئص البنيــة العروضـية أن تــدفق الارق علــي وقع فاعلاتن فاعلن (يبدو أن هناك علاقة حميمية بين فاعلاتن ومضمِون الغربة لأن هذه التفعيلة تبدأ بسبب خفيف ثانيه ألف ممدودة هو (فا) يساوي (أ) التي يلهج بها الإنسان المتألم والشاعر المغترب مُعاً للتخفيف من معاناته أو لعله يتمكن من أن يبث شكواه أو نجواه من خلال تلك الر (١) فكان لهذه التفعيلة سلطة على النفوس المتأسُية الحزينة، والسيما المغتربة، وسلطة على التفعيلات المجاورة في البيت وأن فاعلاتن إذا جاءت مخبونة انبسطت بفاصلة كبرى تكون آهة حرى طويلة، تستوعب بعض الهموم والمعاناة)(7) إنني لا أريد أن أكون جازماً بهذا الرأي، فكل البحور تصلح لاستيعاب الغربة ولكن يبدو من استقراء الشعر العربي لاحظنا أن الشعراء الغربان استخدموا البحور الة تهيمن فيها فاعلاتن على التفعيلات، وكذلكُ استخدمها الشعراء في بلاد الأندلس ولاسيما في فن الموشح الذي جاء غناء يحكى وجع الغربة، ويمز ج معه جما لُ الطبيعة كذلك كانت فاعلاتن مهيمنة على الشاعر الحديث المغترب في المهاجر الأمريكية وجماعة أبولو, ونلاجظ ذلك عند الشاعر الجواهري في مرحباً يا أيها الأرق وِيا نديمي) لأنه كان مغترباً ومحاصراً بالهموم والأرق وستعرض جداول إحصائية يتطلبها المنهج وهي الإحصائية الأسلوبية لما ورد في النص.

جدول توضيحي للقصيدتين

|                | جدون توصيحي تتقصيدتين |                                    |                                             |                                     |               |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| عروض<br>مقطوعة | عروض<br>مشعثه         | مخبونة<br>محذوفة<br>ضربها<br>مثلها | العروض<br>صحيحة<br>مخبونة<br>ضربها<br>مثلها | العروض<br>الصحيحة<br>ضربها<br>مثلها | البحر         |
| 1              |                       | 9                                  |                                             | لم يرد إلا<br>مجزوءاً               | المديد<br>9   |
|                | 6                     | 73                                 | 35                                          | 41                                  | الخفيف<br>108 |

<sup>\*</sup> أكاديمي، عميد كلية الآداب بجامعة بغداد.

عدد اللوحات 117 لوحة والمقصود باللوحة مجموع الصور المتدفقة في المقطع الواحد. عدد الأبيات 468 بيتاً.

| , 400, 2     |                                               |  |
|--------------|-----------------------------------------------|--|
| الضرب (رویه) | العروض رويها كما ورد في<br>الألواح في الديوان |  |
|              | الألواح في الديوان                            |  |
| 17           | الميم 14                                      |  |
| 3            | الجيم 2<br>القاف 9                            |  |
| 8            | القاف 9                                       |  |
| 8            | اللام 8                                       |  |
| 12           | اللام 8<br>الدال 6                            |  |
| 4            | السين 2                                       |  |
| 5<br>4       | الباء 10                                      |  |
| 4            | الحاء 3                                       |  |
| 16           | الراء 17                                      |  |
| 10           | النون 14                                      |  |
| 2            | الهاء 2                                       |  |
| _            | الطاء 1                                       |  |
| 5            | التاء المدورة 3                               |  |
| 5            | الهمزة 2                                      |  |
| 4            | الفاء 6                                       |  |
| 11           | الدال 4                                       |  |
| 1            | الياء 3                                       |  |
| 5            | العين 6                                       |  |
| 5            | الزاي 1                                       |  |
| 2            | الزأي 1<br>الكاف 1                            |  |
| 1            | الألف 1                                       |  |
| 2 4          | الشين ــ                                      |  |
| 4            | الشين _<br>الخاء _                            |  |
|              | 10 7 11 11                                    |  |

عدد اللوحات المصرعة 49

عدد الأبيات المقفاة التي أصابها التشعيث 5، في العروض، أو في الضرب.

عدد الأقفال غير المصرعة1.

الأقفال المصرعة بحرف الراء 59 ــ الدال 8 ــ السين 4 ــ التاء 3 ــ الحاء 2 ــ النون 7 ــ الباء 3 ــ الكاف 2 ــ اللام 3 ــ الميم 9 ــ الياء 1 ــ الفاء 4 ــ الهاء 1 ــ الهمزة 4 ــ القاف 3 ــ الألف 1 ــ الجيم 1 ــ العين 1.

اللوحات غير المصرعة 59 لوحة.

وقد الترم الشاعر بخواتيم الأشطر (الأعاريض) في كل لوحة أو جعلها إما متطابقة مع القافية في الضرب، أو تختلف، وكانت تنقلات إيقاعية رائعة على طول القصيدة والتزم الجواهري كثيراً بالقفل، وحرف روية الراء إلا قليلاً ما كان يستخدم أحرفاً أخرى فكان الإيقاع منضبطاً متناغماً منسجماً مع الحالة النفسية ومهيمناً على المتلقي الذي يقلب معرضاً تشكيلاً رائعاً، رسمه الشاعر

الجواهري. وبالإمكان أن تقرأ اللوحات قراءة اعتيادية شطر وعجز وممكن أن تقرأ أشطارا فتكون اللوحة مرتبة شطراً بعد شطر بثمانية أشطر وهي حالة نادرة توافرت عند الجواهري وربما يتطابق والمعنى، أو يحدث خلاف في المعنى، ولكن الذي نريد أن نقوله هو بالإمكان قراءة موسيقية غير متعثرة الإيقاع.

وحينما ننتقل إلى القراءة التطبيقية نلاحظ التشكيل الإيقاعي بالبحور والحروف. قال الجواهري:

#### (مدید)

فر ليلي من يد الظلم وتخطاني ولم أنه كلما أوغلت في حلمي خلتني أهوي على صنم يستمد الوحي من ألمي ويبث الروح في قلمي آه يا احبولة الفكر

كم هفا طير ولم يطر(8)

(مدید)

وقال: (خفيف)

أنا عندي من الأسى جبل يتمشى معي وينتقل أنا عندي وإن خبا أمل جذوة في الفؤاد تشتعل إنما الفكر عارماً بطل أبد الآبدين يقتتل قائد ملهم بلا نفر

حُسرت عنه راية الظفر

(خفیف)

وقال (مديد)

مرحباً: يا أيها الأرق أنا بالطارئات انتعش لي فؤاد بالأمن يحترق وجفون بالنوم تنخدش أحسب النفس هزّها كنفيس الكنوز تنتبش القاسسة

أكره البدر دهره نسقُ وأحب النجوم ترتعش

(خفیف)

اللوحة الأولى كانت من المديد أبياتها مصرعة بحرف الروي الميم المكسور والقفل من البحر نفسه بيته مصرع بحرف الروي الراء المكسور.

لقد كانت النبرات الإيقاعية متنوعة جميلة وقعها مؤثر في النفوس، أراد الشاعر من وراء ذلك تجسيد الحالة النفسية التي يعيشها في الغربة، فكانت الموسيقي عاملاً رئيساً لرفع السام عن الشاعر ثم القارئ، وترويح نفسه من خلال ذلك التدفق الإيقاعي، الذي أبرز معالم الصورة واضحة ومؤثرة، وأثبت الشاعر أن بحر المديد راقص وجميل على لسان المبدعين، وليس بحراً مهجوراً جافاً، ثم جاءت اللوحة الأخرى من الخفيف، وهي مصرعة أيضاً، ورويها اللام، وما ضبط خواتيم الأشطر الشعرية إلا دليل على ثقافة الشاعر وعلو كعبه في عالم الشعر وأن قفلها مصرع بحرف الداء

لقد أكد الشاعر من خلال هذا التشكيل بالحروف، والبحور والصور أهمية الإيقاع في القصيدة، وأنه مِن المهيمنات الرئيسة فَ اِلشَّعْرِ العربي الأصيل ثم جاءت اللوحة الثالثة، وقد أبدع الشاعر في التشكيل الإيقاعي، والصوتي وذلك حين جعل التناوب رائعاً في الحروف في خواتيم الأشطِر الشِعرية والتنويع بيِنَ القاف والشين فضلاً عَن أنّ الأبيات الله الله الأولى كانت من البجر المديد، ثم جاء القفل من البحر الخفيف وشطره الأول بصوت حرف القاف متفقاً مع الأشطر الأولى من اللوحة وعجزه بحرف الشين روياً متفقاً تماماً مع خواتيم أبيات اللوحة، وهذا التشكيل الإيقاعي بالبحور والحروف وكذلك الأفكار والكلمات أعطى النص حياة وتردفقا بطعم الأرق الذي عاناه الجواهري، ولو أمعنا النظر في البحرين (المديد والخفيف) للاحظنا أن تحول الشاعر إلى بحر الخفيف كان رائعاً (فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن) الذي يختلف اختلافا بسيطا عن مجزوء بحر المديد بزيادة سبب خفيف في التفعيلة الوسطى إذا جاءت العروض محذوفة مخبونة في البحرين.

إن الحروف العربية تمتلك خصائص رائعة في تنويعاتها الصوتية وذلك ما ينعكس إيجابياً على قوة الإيقاع في القصيدة العربية.

قال الشاعر:

يا نديمي: نفسي جُذاذاتُ طرس

عَريتُ فوقها بطهر ورجس

من مَراقي تُعمى وهُوّات بؤس

من أشمِّ ومن أخسِّ أخسِّ

كذب البحتري إذ قال أمس:

(صُنتُ نفسي عما يدنس نفسي)

دنس النفس حُلة من دمقس

لن تغظى ولو بمليون عُرس

اللوحة من الخفيف العروض، صحيحة وقفلها مثلها بحرف السين أيضاً، وحرف السين من أحرف الصفير وله صوت مستمر وإن استخدام الشاعر له أراد أن يقول أن الآهة مستمرة، وأنه مختلف مع الشاعر البحتري بالمواقف مع الواقع، فالجواهري صاحب نفس ترفض الخنوع والتدنيس فكانت علاقة الإيقاع بالمعنى رائعة، معبرة من خلال هذا الالتزام الإيقاعي المفعم بتناغم الحروف ذات الجرس الجميل. (علماً أن صوت حرف السين يشبه تكسر الزجاج الذي لا يلتئم، نستشف من ذلك أن جرح الشاعر عميق لا يندمل ومأساته كبيرة متأصلة في الشاعر على الرغم من تبصره في الحياة) (9).

وبعد رحلة مع الخفيف يعود الشاعر إلى بحر المديد ليحدث تشكيلاً إيقاعياً بالتنويع بالبحور قائلاً: (مديد)

وبعيداً: لحن غريد هباً من نشوان عربيد وأغاني خرد غيد خلتها من حسن ترديد خشخشات العقود في الجيد وهفا من بعد تصعيد رمق باق من العمر

في شعاع منه محتضر

(مدید)

نلاحظ أن البيت الثالث شطره الأول على الخفيف والعجز على المديد، من دون أن يحدث ارتباكاً في الموسيقى ولو أن الشاعر قال العقد لاستقام البيت على المديد فلا أعرف هل هذا جاء بسبب الطباعة أم قصدها الشاعر ليحدث تنويعاً داخل البيت الواحد؟ الجواهري كان رائعاً في الواحه وتنقلاتها الإيقاعية والصوتية.

والشيء الملاحظ الآخر في التشكيلات الإيقاعية أن الشاعر حينما يكتب على البحر الخفيف مرة تكون العروض صحيحة تامة والضرب مثلها وكذلك القفل، وبالإمكان دخول زحاف الخبن:

یا ندیمی: سبحان بار براها

عرضت مرةً فكذبت عينى

وتحاملت جاهداً أن أراها

فمشت بينها السنون وبيني

غير أنّ الذي عراني عراها

وكأني به تحيّنت حيني

یا ندیمي: وخائب کے (حنین)

مستضل يبغى نسيئا بعين

أو أن تكون العروض صحيحة والضرب مثلها والقفل تكون عروضه محذوفة مخبونة ضربها مثلها وهذا أيضاً تشكيل إيقاعي جميل وأن مهارة الشاعر وإبداعه لا تجعل القارئ يشعر أن هناك اختلافاً إيقاعياً بل أن هناك تناغماً رائعاً باستخدام العروض المختلفة في اللوحة قال الشاعر:

يا نديمي: وجسَّ عُودٌ فرّنا

وطروب أصغى له فتغتى

ونديم أدار كأسساً وثنسى

وشروب لو شاء أفرغ دنا

يا نديمي: ومُنيتى أن أعنى

\_ لو تسنى أمشته ما تمنى \_

بسعير الدلال والخفر

وخرير الأنغام والوتر

ووردت القافية مقيدة مرة واحدة، وقفلها مثلها: يا نديمي: إن الوجود طبيعة

حسناً كان أم هناةً شنيعهُ

إن كوناً للعاطفات صنيعه

واجدً فيه كل أثم شفيعه

يسبق الطبع حكمه وشريعه

مثلما يسبق المجلي تبيعة ثم تأتي روادع الزجر كلجام يقى من الخطر

أن هذا التشكيل الإيقاعي أعطى النص تدفقا، والتزاماً بأكثر من حرف في القافية فكان جرس الحروف موقعاً، والتتابع رائعاً بين الياء والعين والهاء في الأشطر الستة الأولى. ولم يرد القفل في الألواح مقيداً وهو عمل فني غير مقصود ويبدو أن الشاعر كان عفوياً في الكتابة وأراد أن تكون الزفرات مستمرة لأن الوضع النفسي له كان متردياً بسبب الغربة ودواعيها.

وقد وردت القافية من المتواتر (64) مرة بينما من المتراكب فكانت (53) مرة ولم ترد من الأنواع الأخري والسبب لأن الضرب في الخفيف والمديد حينما يأتي مخبوناً يصبح (فعلن أو فعلاتن) والقافية على تعريف الخليل هي من آخر ساكن ينتهي به بيت الشعر إلى أول ساكن يسبقه زائداً الحرف الذي يسبق الساكن، فيقع على هذا التعريف ثلاثة متحركات بين الساكنين أما إذا جاء الضرب صحيحاً أو مشعثاً، فيقع متحرك بين الساكنين. وقد التـزم الشـاعر ببحـرين همـا (الخفيـف والمديـد). ووردت ألف الإطلاق مع القافية (26) مرة والسبب حكم موقع الكلمة من الجملة التي جاءت منصوبة، وكذلك كآنت هناك وظيفة إيقاعية وهي التزام حرف إضافي، فضلاً عن إطلاق الزفرات عند المعن المكروب (ولا غرو، فالشعراء هم الذين (موسقوا) الكلمة العربية طوال المرحلة الرعوية بأنشادها في اهِازيجهم وقصائدهم، فشحنوا أحرفها بشت الأحاسيس والانفعالات لتتحول الكلمة العربية بذلك إلى تفعيلة (مموسقة) جاهزة للدخول في شتى الاحاسيس والانفعالات لتتحول الكلمة العربية بذلك إلى تفعيلة (مموسقة) جاهزة للدخول في شتى الأوزان ومهيئة للتداول في شتى القوافي للتعبير عن شتى المعاني بلا موسقة مصطنعة)(10).

نستنتج من الإحصائيات السابقة، أن أكثر الحروف استخداماً، هو حرف الراء، يليه حرف الميم، ثم حرف النون، وهذه الحروف شائعة الاستخدام في الشعر العربي، لسهولتها، وتداولها على الألسن، فضلاً عن أن مخارجها متقاربة، وقريبة جداً من الشفاه في جهاز النطق، وكانت

عاملاً إيجابياً في التشكيل الإيقاعي في النص إلى جانب العوامل الأخرى، الكلمات، والجمل، والبحور.

#### التكرار:

وهو إلحاح على جهة معينة في النص الأدبي لغرض تسليط الضوء على نقطة مهمة في عبارة ما، تكون لها دلالات نفسية وفنية في العمل الأدبي (11)، لذا كان التكرار عنصراً مهماً من عناصر التشكيل الإيقاعي في الشعر العري وهو إما أن يحصل في دَاخلُ الكلمة إذا كرر الشَّاعِر بعض الحروف بتناغم إيقاعي جميل، أو خَارِج الكُلمة مع الكلمات الأخرى، أو بتكرار كلمات معينة، أو عبار ات داخل العمل الأدبي، ليحدث تساوقاً وتناسقاً في الترديد الحاصل. وقد لاحظنا تكرار الحروف في الجدول السابق والسيما تكرار حرف الروي على وجه التحديد. ولماذا التركيز على حروف معينة؟ أما لسهولتها أو لأنها تحدث تناغماً إيقاعياً جميلاً، ثم كان تكرار الكلمات والعبارات، وقد تكررت (مرحباً يا أيها الأرق) ست مرات والثامنة استبدل ألأرق بالسهد والسابعة استبدله بالقلق والمضمون واحد بيد أن التشكيل الإيقاعي كان جميلاً ورائعًا، وأن الإلحاح عليه هو عرض للحالـة النفسية الَّتي كان عليهًا الشَّاعر في منفاه:

مرحباً: يا أيها الأرق كم يد أسديت لي كرما أنت في عيني سنى ألِق أجتليه بمسمعي نغما مرحباً: يا أيها القلق وجد الظليل فانسجما مرحباً يا صفوة الزمر

# يا مُطيلاً فُسحة العمر

فنلاحظ الحاح الشاعر على (مرحباً) المصدر النائب عن فعله وهو تصريح بعمق الماساة وتأزم الحالة النفسية في المنفى، وتحويل الصورة من مرئية إلى مسموعة بينما الأرق حالة شعورية تعيش في وجدان الشاعر. وهو ترحيب غريب من نوعه وقد أراد الشاعر إحداث مفارقة في نفس المتلقي.

أما يا نديمي فتكررت (133) مرة في قصيدة يا نديمي وهي تجسد لنا الحالة النفسية والحوار الداخلي المتازم في نفس الشاعر (المنلوج) فالمنادمة كانت مع نفسه وقد جعل منها شخصاً آخر يحاوره ويجالسه ليقدم لنا أفكاراً وصوراً رائعة بتشكيل إيقاعي جميل:

يا نديمي: زاد النفوس اضطرابا

كونها بين شدة ورخاء

يستسيغ العافي السموم شرابا

ومعافى خلو يغص بماء

ويرى الموت راكبون صعابا

خير ما اختير من دواء لداء فإذا ما ابتلوا بداء الرخاء فهم عنه أجبن الجبناء

أن التشكيل الإيقاعي بالحروف كان رائعاً في خواتيم الأبيات، وبين الإنشطار الأولى والثانية فضلاً عن يا نديمي المتكررة التي أصبحت أشبه بالشيء اللازم في كل مقطوعة وتنبيه المتلقي إلى أن الشاعر لم يكن وحيداً في مغتربه بل أن المنلوج، والتخييل قدم له نديماً رائعاً يشاطره كأسه وهمومه. وكانت البنية الصوتية بين العافي ومعافى. فضلاً عن أن التكرار كان حزماً صوتية متدفقة داخل عن أن التكرار كان حزماً صوتية متدفقة داخل البيت أو في خواتيمه، أو القفل مع تساوق الحروف، وتضافر ها داخل الكلمة، أو خارجها خدمة للإيقاع العام وزيادة الجمال في التشكيل الإبداعي.

إِذَنَ فَالتَكرِ الرَّكَ انْ عَنصُراً إِيْقَاعِياً مَهماً في نص الجواهري.

البنية الصوتية:

البناء الصوتي عنصر رئيس في بناء العمل الأدبي ولاسيما الشعري، فالتريد للأحرف، والكلمات أحدث التناغم الصوتي (الصرفي والعروضي والبلاغي) الذي أدى إلِي إحداث إيقاع متواتر جميل في بنية العمل الأدبي وذلك ما لاحظناه في نصنا المدروس وكان مردوده رائعاً في التشكيل الإيقاعي بين لوحة وأخرى عند ا**لجواهري** الذِي أحدث توأزناً بين الطبع والصنعة في هذه الألوّاح التي يبدو أنها كتبت بأزمانٍ مختلفّة، أو متباعدة وقد جسدت التقلبات النفسية التي كانت تِرافِق الشاعر في مغتربه فتعامل معها بهدوء، بعد أن أصبحت عندة الغربة وطناً (وسارت الأيام بعقد من السنين على أكثر من وتيرة واحدة.. ودارِت قواعدها علي أكثر من محور واحد. ولقحت بأكثر مِنْ عبرة وِأَكَثر مَنِ تَجربة وإَكثر من فُكرة.. وألفيتُ لي نديماً جديداً غير الأرق. اصطلحت معه واصطلح معي طيلة هذه الفسحة من الزمن بخير ما يكون عليه الزمانِ من حال وبأشد ما يكونِ مراعاة لقواعد الألفة. ولأعراف الصحبة كنت لا أثقل عليه

في المناجاة.. ولا في المسافات.. ولا في مطارحة الهموم... لقد كنت أطرق عليه الباب الفينة بعد الفينة، قد تطول إلى حد العتاب، وقد تقصر إلى حد الإلحاح، لأهمس في أذنه فكرة عنت... أو هما طرق.. أو ذكرى سنحت... أو بارقة أمل لاحت... أو سويعة أنس وارتياح)(12).

إن هذه العوامل النفسية والفكرية والمكانية إلى جانب الإبداع ساهمت في ولادة هذا النص الجواهري بتشكيله الإيقاعي، فكانت بنيات صوتية حملة:

مرحباً: يا أيها الأرق عاطني من خمرة السهر أن هذا العمر يخترق كاختراق الثوب بالإبر وهو بالأوهام يُسترق كاستراق الغيم للمطر فأزرنيها ولاتذر

كم غدِ ألوى قلم يزر

البنية الصوتية كانت في الألفاظ (يخترق ويسترق) (كاختراق وكاستراق) و (يسترق واستراق) و واسترق واستراق) و وانت جناساً ناقصاً أعطى اللوحة إيقاعاً جميلاً فضلاً عن التناغم الحرفي داخل اللوحة أو في خواتيمها. وكذلك بين (ألق وقلق) و (عجب وعصب) و (حذر وخدر):

يا نديمي أن الحياة منى فإذا زُلن فهي كالعدم ومنى كنَّ يقتدحن سنى في دروب تعجُّ بالظلم عِفتُ مما حملنني ثمنا هو أغلى من عيشة السلمام النهين، أمس، على حذر

صنو يومي يعاش في خدر

لم يكن التشكيل الإيقاعي هو المهيمن الرئيس بل كانت هناك مهيمنات أخرى مثل التشكيل المضموني للألواح، والانتقالات الجميلة من موضوع إلى آخر حتى أن القارئ المتأمل يشارك الشاعر همومه وأساه النفسي، وأن موضوعاتها تتطابق مع الواقع أحياناً لجموع المتلقين.

وتكون البنية الصوتية بين الطغاة والطغم، وهي لوحة سياسية رائعة تحكي شموخ الشاعر، والاعتداد بالنفس عند الملمات:

أنا بين الطغاة والطغم شامخ فوق قمة الهرم فإذا حان موعد الأزم وارتطام الجموع بالنظم

خلتني عند سيلها العرم قطرة لامست شفاه ظمي يخضد المدُّ شوكة الجزر إذ تُصبُّ البحار في الغدر

فالطغاة جمع طاغية و هو الحاكم المستبد بينما الطغم أوغاد الناس، والبنية الصوتية بينهما استخدمت ببراعة ليكون الشاعر شامخاً فوق الاثنين، وقد كان الاستخدام الصوتي الجميل سببا في رسم صورة رائعة في النص، هي قطرة تلامس شفاه عطشان اشتد به الظمأ. ونلاحظ البنية الصوتية الرائعة بين أكثر من لفظة في قوله:

يا نديمي: وكم خفي شعور

هاجه في خفق رعد وبرق

وارتجاف الأضواء فوق النمير

لمصابيح كالزُمرُدِ زرق

كم ترى بين مُصْمَتات الضمير

من تلاق وبين خفق وخفق يا نديمي: وبين فرق وفرق لحم لسن بين شبقً وشقً

فالبنية الصوتية بين خفق بفتح الخاء حركة الرأس عند النعاس وهي حركة هادئة أما الخفق بكسر الخاء فتعني حفيف الريح ودويها، وقوة تأثيرها وهو المعروف عندنا ضرب الريح أي خفقها. وكذلك بين فِرق بكسر الفاء من الشيء إذا انفلق إلي نصفين يعني الالتقاء بين نصف ونصف، أما الشق بكسر الشين فهو المشقة وبفتح الشين أي فارق الجماعة انشق عليهم والشق نصف الشيء ومنه ناحية الجبل.

وقال:

يا نديمي: وألف صنج ودفِّ

ضعفن ما بين (أطلس) و (الخلصيج)

وقواف على شفاه المقفي

عشن شمَّ اندثرن بالنهريج

يا نديمي: لا تقل فوق المسكف

وتلاءم خيطاً لكل نسج

وتحجِّجْ ما دمت بين الحجيج

أوقمت موت ضفدع في خليج

البنية الصوتية بين تحجج أي إقامة البرهان بينما الحجيج، هو جمع الحجاج ومفردة حاج وهو القاصد مكة المكرمة، وكذلك كلمة الخليج المقصود بها في المرة الأولى الخليج العربي أما الثانية فلا تعنى خليجا بعينه.

أن الشاعر يمتلك إحساساً عالياً باللغة لذا جاء التوظيف رائعاً بسبب (الإحساس بجماليات اللغة وقيمتها الصوتية والتركيبية) (13). وقد جاء التشكيل الإيقاعي متنوعاً ومتناغماً بسبب هذا الاستخدام الجميل للغة.

نستخلص من ذلك أن البنية الصوتية في نص الجواهري، جاءت رائعة ومن مرتكزات التشكيل الإيقاعي في نص الجواهري، وعكست لنا ثقافة الشاعر اللغوية.

الإيقاع الدلالي:

الإيقاع مكون رئيس في بناء القصيدة العربية، وذلك ما لاحظناه في نص الجواهري، وقد أضاف إليه التنويع والتشكيل بالحروف والكلمات والجمل جمالاً، فضلاً عن توظيف البنية الصوتية للكلمات التي أعطت طاقة إضافية للإيقاع، وقد كانت براعة الجواهري عاملاً رئيساً في ذلك التشكيل الرائع، والاستخدام اللغوي الراقي، وهنا ستكون لنا وقفة مع الإيقاع الدلالي للألفاظ التي جاءت على شكل ثنائيات متضادة، أو ما يسمى في البلاغة بالطباق ومقابلة المعاني كي تكون الصورة مشرقة موقعة جميلة:

خفقت من حولي السُرجُ في الربسى والسوح تخصص من حولي السُرجُ وقط الرباح يعتلج وقطار راح يعتلج بضرام صدره الحرج فهو في القضبان يترلج وكأنغام على وتر

سعلات ذبن في السحر

فالإيقاع الدلالي بين الألفاظ الآتية الظلمة والبلج المقصود به الدور، وهما ضدان وكذلك

الربى والسوح، فالرابية المكان المرتفع والساحة هي المكان السهلي المنبسط، أو قوله:

من مراقي نعمى وهوّات بؤس من أشم ومن أخسّ أخسّ أ

فالبنية الإيقاعية الدلالية بين الأشم والأخس، أو في قوله:

يا نديمي: وصب لي قدحا

واعرنسي حديثك المرحا

يا نديمي: وأمس رأد ضحى

قلت لی قول مشفق نصحا

يا نديمي: أبارح سنحا

أم سنيح بقفرة برحا

أفنحن الحداة للبشر

أم رعاة الأغنام والبقر

الثنائية بين البارح والسانح فالبارح هو الطير الذي يأتي من اليمين والسانح هو الطائر الذي يأتي من الشحمال، إن الأضداد لها إيقاع دلالي لأن بواسطتها تتميز الأشياء، وتصبح الصورة واضحة جميلة، وذلك ما قصده الجواهري، وهو تشكيل إيقاعي في بناء النص، وقد ورد كثيراً لأنه من مقومات البناء المحكم للنص وجمال الصورة.

وهناك ثنائيات بين الربى، والسفوح وتبدو وتستتر، وهبوط وصبعود. إن هذا التضاد أعطى بعداً دلالياً للصورة الموقعة وتمكن الشاعر من أن يهيمن على القارئ ليتأمل النصوص ويعيد قراءتها لمرات عديدة مستمتعاً بها، قال:

يا نديمي: كم سجعةٍ لمغنى

ذكّرتني الصبا وسجع الديوك

وانثنت بي منها لقضبان سجن

ثم منها إلى مصير ملوك

ورمتنى بمثل رمشة جفن

لمهاوي وساوس وشكوك

فى نظام مهلهل وحبيك

#### وصفيق من ستره وهتيكِ

لقد كان الإيقاع الدلالي بين قضبان سجن ومصير ملوك، ومهلهل وحبيك، وستر وهتيك، إن هذا التشكيل الإيقاعي جعل المتلقي يفاضل بين أمرين ويعكس لنا ثقافة الشاعر الذي سبر غور المفردات وقدم نصاً رائعاً، وكذلك كانت الخصيم والحكم وهما نقيضان اجتمعا في بيت واحد ليعطيه بعداً دلالياً وإيقاعياً.

وقوله:

رب ليـــل قطعتًــه إربــا

أرقب النجم كيف يرتكس

وغدير الصبح الذي اقتربا

من خلال الغيوم ينبجس

وغيوماً بنت لها طنب

بمهب النسيم ينتكس

صور كالخيوط تنتبس

الدجى والصباح والغلس

لوحة جميلة للأرق وترقب الصبح، وكان التشكيل الإيقاعي الدلالي بين ليل، وصبح، ودجى وصباح وغلس ونتيجة لتداعيات المتضادات في نفس الشاعر التبس عليه الأمر وتعددت الصور في مغتربه. وتبنى اللوحة على التضادات التي تعكس التشكيل الإيقاعي الدلالي وصورة الألم في نفس الشاعر والتي تستجيب لها خلجات نفس المتلقي التلاي.

يا نديمي: وهاهي المُثلُ

إذ يساط الإيمان والدجل

والرسالات أين والرسل

حين يُلوي بهن منتحل

يا نديمي أصح ما نقلوا

أم هو النجح كان والفشل

فلذياك باقة الزهر ولهذا الشواظ من سقر

فكانت الثنائيات في الإيمان والدجل، والنجح والفشل، والزهر وسقر، وتكون الثنائيات المتضادة عماد بناء اللوحة في قوله:

يا نديمي: وشفني حزن

أن تساوى القبيح والحسن

والغبئ السفيه والفطن

وطهور وجيفة عفن

يا نديمي وضاع موتمن

في خوون وافوه لسن

في حصور ومحكم السور في خضم من تافه الهدر

الحزن والألم النفسي والشعور بالحيف يتجلى واضحاً في رسم صورة الخلجات النفسية والامتعاض بإيقاع دلالي رائع عماده المتضادات: القبيح والحسن، والغبي والفطن وطهور وجيفة عفن، ومؤتمن وخؤون. وورد الإيقاع الدلالي في لوحات أخرى مثل الرشد والضلال وجنوب وشمال وغنى وفقر، وقد جمع الشاعر بين البنية الصوتية، والإيقاع الدلالي في قوله:

يا نديمي: وهذه الزمر هي أغلى ما خلف البشر هي أغلى ما خلف البشر هي إمّارة وتأتمر وهي كل الغنى وتفتقر وهي إن عاث فاتك أشر قوة للشعوب تدخر

يا نديمي: وخير مدّخر بشر عاطفً على البشر

لقد قدم الشاعر لمسة إنسانية رائعة في هذه اللوحة وكان الإيقاع الدلالي في المغنى وتفتقر والبنية الصوتية في إمارة وتأتمر، إن هذا التشكيل الإيقاعي أعطى قوة تعبيرية للنص وجعل المتلقي يتفاعل مع اللمسة الإنسانية، وهي العطف ومساعدة الآخرين من أجل بناء مجتمع أساسه الخير والصلاح.

وكانت بكرة وعشاءً ثنائية أخرى تمهد إلى لوحة سياسية رائعة واقعة اليوم في مشهدنا السياسي حين قال:

يا نديمي: ومر ً يوم وشهر

وإذا القوم زينة البرلمان

وإذا في ملاءة العهر طهر

وإذا المحصنات هن الزواني

وإذا تلكم النيابات أجسر

عن مبيع الشهد في دكان

يا نديمي: ومر عام وثاني ثم جفت خواضب الأكفان

البنية الصوتية والإيقاع الدلالي في العهر والطهر، والمحصنات والزواني، ثم جاءت صورة الشهيد الذي ستنسى دماءه بعد حين، ويكون الصراع على المناصب والحصص المادية هو الهدف، فالصراع ليس على اساس خدمة الشعب وإنما لمصالح شخصية إلا ما رحم ربي. وهناك عماليق وأفزام، وهو إيقاع دلالي في لوحة أخرى وهو واقع الحال، في الشيارع العراقي وليل ونهار، وشرق وغرب، وكادح ومستغل ورابح وخاسر وشدة ورخاء، إن هذا التشكيل الإيقاعي أعطى بعدا رائعاً للدلالة. ورسم أبعاد الصورة وجعل المتلقي يوازن بين أمرين متضادين. قال الشاعر:

يا نديمي: وبين أخد ورد

ضاع حدٌّ ما بين ضدٍّ وضدٍ

كم منيف هوى ركيساً لوهد

وركيس سما لقمة مجد

يا نديمي: وربّ عبد لعبد

تاه في بُرد سيدٍ من معدِ كان من صنع أمةٍ شذر لا لبدو كانت ولا حضر

فالإيقاع الدلالي بين أخذ ورد ومنيف وركبس وعبد وسيد وبدو وحضر. أن هذه اللوحة قامت علي صراع الأضداد من أجل بناء الصورة المسرقة والمؤثرة في نفس المتلقي.

والمولارة في لفس الملكي.
وخلاصة القول أن الشاعر الجواهري عاش حالة نفسية في منفاه وكانت النتيجة ولادة هذه الرائعة (مرحبا يا أيها الأرق) التي ألحقها بـ (يا نديمي) فأكتمل التشكيل الصوري والنفسي وامتزج بالمعاناة والآلم، وقد ساهمت التشكيلات الإيقاعية في رسم أبعاد الصورة النفسية، وكان التنويع في البحور والقوافي على نظام الموشح مميزاً في شعر الجواهري، فصلاً عن التنويعات الصوتية والدلالية، وستكون لنا وقفة أخرى مع البناء التركيبي والدلالي لهذا النص.

هوامش البحث ومصادره:

1\_ ينظر: لسان العرب لابن منظور، جعفر خياط، مادة بنى.

2 في البنية الإيقاعية للشعر العربي، د. كمال أبو ديب، دار العلم للملابين، بيروت، ط1، 1974، ص 231.

3\_ موسيقى الشعر، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو مصرية، مطبعة البيان العربي، ط2، 1952، ص 14.

∠ـ المصدر نفسه.

5 - البنى الإسلوبية في شعر نزار قباني، يحيى ولي فتاح، أطروحة دكتوراه، كلية الأداب ـ جامعة بعداد، 2010، ص 43.

6 ديوان الجواهري، الأعمال الكاملة، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، ط2، 2001، ص 5/ 277.

7\_ ترنيمة الأسى وسلطة التفعيلة فاعلاتن في القصيدة العربية، د. فليح الركابي، مجلة البيان الكوينية، ع455، ص8، 2007.

8\_ ديوان الجواهري، ص 5/ 280.

9- البنية الإيقاعية في القصيدة العربية المعاصرة، د. فليح الركابي، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، ع63، 207.

10\_ خصائص الحروف العربية ومعانيها، عباس حسن، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1998.

11\_ ينظر: قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، ط3، مكتبة النهضة، مصر القاهرة، 1967، ص 232.

12\_ ديوان الجواهري، 5/ 278.

13\_ رماد الشعر، د. عبد الكريم راضي جعفر، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط1، 1998، ص 309.

#### در اسات وبحوث.

# النظرية السياسية للدولة في فلسفة سبينوزا

q د. عبد الله المجيدل\*

"لم يلد الإنسان لكي يكون مواطناً ولكنه يجب أن يروض

على ذلك"

"سبينوزا"

ولد باروخ بينيدكت سبينوزا عام 1632 في أمستردام لأسرة يهودية ثرية، إسبانية الأصل هاجرت إلى البرتغال ثم إلى هولندا. كان والده تاجراً غير أن مهنته لم ترق لسبينوزا الذي أبدي اهتماماً منذ صغره بالمعرفة الفلسفية. فقد اهتم بشكل خاص بكتب ديكارت وراقه مبدأ البداهة العقلية. وقد تابع دراساته الدينية التي وفرت له الإطلاع على الفكر الصوفي ونظرية وحدة الوجود في اليهودية. (مانتوي، 1998).

سعى رجال الدين اليهودي إلى استمالته ـ وقد انتقدهم \_ فأغروه بالمال تارة وهددوه بالوعيد تارة أخرى حتى أن أحد المتطرفين حاول اغتياله فجرحه بخنجر عند خروجه ذات ليلة من المسرح. ولكن ذلك لم يثنه عن موقفه،

وكان جوابه أنه لا يبيع الحقيقة بحطام الدنيا ومالها. ولما حرمه رجال الدين رسمياً ونبذوه من الطائفة اليهودية وعملوا على نفيه من أمستردام سنة 1656 إلى ليد ثم إلى لاهاي، كرس حياته للدراسة الفلسفية بينما كان يكسب عيشه من صقل الساعات. كان عليلاً مصدوراً ناحل الجسم يجنح إلى السكون (العوا، 1992، 255). ولم يهتم بالملبس وكان قد

زاره صباح ذات يوم أحد المستشارين فوجده في لباس غير لائق فحاول أن يقدم له غيره، غير أن سبينوزا أجابه معبراً بأن الإنسان لم يكن أفضل البتة في لباس جديد، كما أنه ليس من الحكمة أن تغطي شيئا ذو قيمة قليلة بغطاء ثمين. لقد كان سبينوزا على جانب كبير من الخلق والفضيلة، ينظر إلى الكراهية بأنها شر لا يقاوم إلا بالحب. ينظر إلى الكراهية بأنها شر لا يقاوم إلا بالحب. لذلك فالرجل العاقل يرد الشر بالحب ويحاول أن يكون عادلاً ومخلصاً وشريفاً. لقد عاش بهذه الفضائل وبفضيلة البحث عن المعرفة، فرفض

<sup>\*</sup> أستاذ في جامعة دمشق. رئيس فرع اتصاد الكتاب العرب بالحسكة.

وظيفة أستاذ للفلسفة في هيدلبرغ معتقداً أن ذلك سيأخذ حريته و هدوءه. ولذلك آثر أن يمضي حياته منعز لا مع الفاسفة في غرفة عند عائلة خارج أمستردام بعد أن تم الاعتداء عليه بسبب المبادئ والمواقف الدينية التبي أشرنا إليها، حيث قال سبينوزا حينها أن هناك أماكن قليلة في هذا العالم يمكن أن يعيش فيها الفيلسوف بأمان وكَّان قد حولَّ اسمه من باروخ إلى بيندكت. يمكن الإشارة إلى أن سبينوزا قد درس اللغة اللاتينية بصورة دقيقة، وذلك عندما اتجه إلى مدرسة الطبيب "فرانز فان دين اند" وهنا كانت النقلة الثانية في حياة سبينوزا. فقد كان **فرانزفان ه**ذا متحرراً من ربقة الدين ما جعله يقبِل أن يلحق بمدرسة اليهود غير اليهود، وكانت أفكاره متحررة ومتطورة بصورة كبيرة حيث وجدت لها صدى في نفس سبينوزا. وكان من عادة "فرانزفان" أيضاً أنّ بعهد بالتلاميذ إلى إبنة كلير "ماري" لتقوم بمهام تعليم اللاتينية في غيابه، ونظُّراً لمو هبتها الموسيقية وجادبيتها فقد وقع **سِبينوزا** في غرامها، إلا أنها لم تبادلُه الغرام، فكار أن اقترنت بزميل له استحوذ على قلبها، مما ترك في نفس سبينوزا ووجدانه بصمات للأسي وخيبة الأمل رافقته طول حياته القصيرة. ولم يكن الأمر هيناً بالنسبة لسبينوزا بعد هذه الصدمة، ولذا كان المخرج له من الحال إلتي هو فيها الانصراف إلى دراسة الفلسفة. حيث ألف فيها عدداً من الكتب ذات الأهمية البالغة. منها كتابه عن "مبادئ فلسفة **ديكارت**" و "أفكار ميتافيزيقية" كانا قد نشر ا باسمه ، اثناء حياته، بينما كتاب "المعاهدة السياسية اللاهوتيـة" نشـر تحـت اسـم مسـتعار واثــار ضــجة لآرائه التشكيكية الدينية. أما أعظم مؤلفاته الفلسفية هو كتاب الأخلاق الذي لم يجرؤ على نشره في حياته وعندما عرف قرب نهايته وضع نسخة في مقعده وقفل عليه وطلب من العائلة التي يسكنُّ عندها أن تسلم المقعد والمفتاح إلى الناشر، وفعلا تم نشر الكتاب ومن ثم ضم إليه أصدقاؤه كتاب معاهدة في السياسة وكتاب إخر يدعى "تحسين الفهم" في مجلد واحد غير أن أهمية سبينوزا الفاسفية لم تعرف بعد وفاته مباشرة. فبعد قرنين من رحيله اقيه لهِ تمثال من تبر عات المفكرين في كلِ مكانِ تكريماً لارائِه الفلسفية وذاع صيته في كافة أنحاء أوروبا، مع أنه مات فقيراً في سن الخامسة والأربعين بالسل الرَّئوي سنة 1677. (مانتوي، 1998، 67).

فلسفته.

إن المبدأ الفلسفي عند سبينوزا كما وصفه هيجل هو فلسفة الجوهر، فهو يرفض مبدأ الجواهر العديدة، ومصطلح الجوهر لديه يشير فقط إلى الحقيقة المطلقة، ولذلك يشار أحياناً لفلسفته بالوحدانية، وكان قد جُذب إلى فكرة الجوهر في فلسفة ديكارت، غير أنه لم يرق له تعددها وتقسيمها

حيث يقول **ديكارت** بجواهر ثلاثة، العقل والمادة والله إن الجوهر في فلسفة **سبينوزا** واحد هو الله أو الطبيعة، إنه سبب وجود نفسه ووجود الإشياء جميعًا، وكل حقيقة ما هي إلا صفة مِن هذا الجوهر ولا يوجد فصل بين العقّل والمادة أو الامتداد والله فِالْجُوهُرُ مُوجُودُ مُطْلُقُ لَا نَهَائِي، وَكُلُّ شَيَّءَ يَجِبُ أن يكون له تفسير عقلِي، وسبب وجود الأشياء لا يمكن أن يكون إلا الله أو الطبيعة ككل وإن ما يعنيه سبينوزا بمصطلح الجوهر هو بمثابة ما يعنيه اليونان بالماهية أو الوجود الذاتي، وهي أبدية ولا متغيرة. وبذلك نرى أن تفكير ستبينوزا مثل تفكير **ديكارت** عقلي ميتافيزيقي رغم اختلاف مفهوم الجوهر لديهما لقد حمل سبينوزا لواء المنهج الديكارتي وذهب أبعد منه، فقد اهتم بالفكر كديكارت وبنشاط الوعى الذاتي، ولكن إذا كان **ديكارت** قد تساءل كيف يمكننا معرفة الشيء فإن سبينوزا تساءل كيف يمكننا معرفة إن كان هناك شيء؟ فلا بد وان يكون هناك جو هر مطلق له صفات كل شيء منه يستمد الفكر والامتداد صفاتهما وهذا الجوهر هو الله، فهو فكر وامتداد، عقل ومادة، إنه كل شيء وكلية كل الموجودات.

وينعكس تفكير سبينوزا العقلى والميتافيزيق هذا على مبادئه الأخلاقية، حيث يعبّقد أن أي خطأ إنما هو خِطاً عقلي، وهو بهذا اشبه ما يكون بسقراط وافلاطون، فمن يعيش في طاعة العقل يتصرف بحكمة ويكون سعيداً والعاقل يحاول أن یری العالم کما یراه الله ویری سبینوزا أن الله علی هيئة عدد لا نهاية له من الصفات اللانهائية، ولكن عقل الإنسان عاجز عن الإحاطة بها، و لا يعرف إلا صفتين من هذه الصفات الإلهية هما: الامتداد والفكر. (العوا، 1992، 256). وليس معنى هذا أن سبيتورا يرفض جميع أنواع العواطف بل يرفض الانفعالات التي تظهرنا بمظهر سلبي وأن هذه الانفعالات عندما تصبح فكرة واضحة تققد صفتها كانفعالات. لقد كان هدف سبينوزا أن يحررنا من الخوف وانفعالاته وكما يرى سبينوزا بان العاقل لا يندم على فعل أو فاجعة ماضية لا يستطيع أن يفعل إزَّاءها شيئًا، وكذلك من يجعل اهتمامه متَّجهاً نحو المستقبل او تعديله، فالماضي والمستقبل في نظر سبينوزا ثابتان لا يمكن التعديل بهما. ولذلك ينصحنا بالبهجة فهي إيجابية وتعكس حبنا لله، هذا الحب العقلي الذي ما هو إلا جزء من حب اللامتناهي، فقي حبُّ الله سعادة روحية وهي ليست جزءاً مِن الفضيلة بل الفضيلة ذاتها وأن كل شيء في العقل هو خير وما هو سلبي فهو شر.

المنهج في فلسفة سبينوزا:

عاش سبينوزا في عصر ذاع فيه المنهج وحتى أنه يمكننا أن نطلق على القرن السابع عشر عصر المنهج حيث انتهج بيكون التجريب في مؤلفه

المشهور الأوغانون الجديد عام 1627 وانتهج ديكارت في مجال الفلسفة البداهة والوضوح ومن ثم تعين على سبينوزا أمام كل هذه التجديدات أن يسلك منهجاً واضحاً للفكر، فأي المناهج يختار سبينوزا؟

التزم سبينوزا بمنهج عقلي دقيق، فالعقل عنده أولاً وقبل كل شيء، وفي هذا الصدد يقول: قبل كل شيء يجب التفكير في وسيلة شفاء العقل وتطهيره لكي يجيد معرفة الاشياء. والمعرفة عند سبينوزا تنقسم إلى نوعين. أحدهما غير علمي وصل إلينا عن طريق السمع مثل معرفتي بتاريخ ميلادي ومعرفتي بوالدي، والآخر علمي وهذه تنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام:

1 \_ معرفة اكتسبناها من التجربة المعممة والاستقراء. ومثالها معرفتي أنني سأموت لأنني شاهدت آخرين يموتون، ومعرفتي أن الماء يطفئ النار وهكذا.

2 \_ معرفة عقلية استدلالية تستنتج شيئاً من آخر، أو تطبق حالة كلية على حالات جزئية مثل معرفتي أن الشمس أكبر مما تظهر لي. وهذا الضرب من ضروب المعرفة يقيني بالإشارة إلى الضرب السابق.

3 \_ معرفة عقلية حدسية وهي ما نصل إليه بطريق الاستدلال والاستنتاج وهذه المعرفة أرقى من النوعين السابقين، ولكنها مع ذلك عرضة للتبدل والتغير.

4 — المعرفة المدركة بالبداهة: وهي أرقى أنواع المعرفة وأسماها حيث ندرك بالبداهة على الفور أن الكل أكبر من الجزء، وهذه المعرفة البدهية هي إدراك الأشياء في علاقاتها الأبدية، ويمكن أن يكون هذا تعريفاً للفلسفة كما يراها الأشياء والحوادث التي يدركها بحواسه، قوانينها الأشياء والحوادث التي يدركها بحواسه، قوانينها وعللها وعلاقاتها الأبدية. وبهذا فإن سبينوزا يميز بين النظام الزائل والمؤقت، والمقصود به عالم الأشياء والحوادث، وبين النظام الخالد، وهو عالم القوانين التي تسير وفقاً لها تلك الأشياء والحوادث. (مجموعة من المؤلفين، 1999، 127).

#### الإنسان:

ما مفهوم الطبيعة الإنسانية عند سبينورا؟ لا شك أن سبينورا قد وجد من المفاهيم والمبادئ السابقة أن الروح والجسم كليهما حالان من أحوال الجوهر الإلهي، فالجسم حال من أحوال الامتداد والحروح حال من أحوال الفكر، وهما يتطابقان لأنهما يمثلان مرحلة واحدة من مراحل نمو الفاعلية الإلهية اللانهائية، فالإحساس ظاهرة جسمية وألإدراك ظاهرة فكرية. والجسم يتألف من أجزاء متحركة، والنفس تتألف من أفكار. وقوانين التداعي في الفكر تشبه قوانين الحركة في الامتداد، ومن ثم

لا مجال للقول بوجود ملكات أو قوى نفسية ليست هي في الواقع سوى تجريد، ومن هنا يتضح أن الإرادة غير موجودة، وإنما توجد أفعال إرادية، وكل فعل منها فكرة تثبت ذاتها أو تنفى ذاتها.

ولما كانت حياة الإنسان مرحلة من مراحل حياة الله، فهي إذن سلسلة حالات ومن العبث الاعتقاد بوجود حرية الاختيار. وما شعورنا بالحرية سوى خطأ ناشئ عن التخيل والجهل. إن هذا الشعور وليد المعاني التي ليست مطابقة بما تنطوي عليه من نقص وغموض، وأن الإنسان المؤمن بحريته لا يدرك العلل والاسباب الحقيقية التي تحدد عمله وتدفعه إليه دفعا، إن هذا الإنسان كما يقول سبينوزا يحلم وعيناه مفتوحتان، شأنه في هذا شأن الطفل الخائف الذي يعتقد أنه حر في أن يهرب، ولو فكر الحجر لاعتقد أنه حر في سقوطه إلى الأرض. فالإنسان إذن ما هو إلا آلة روحية. إن العضب من الأشرار سذاجة، والأحمق غير مرغم على العيش وفق العقل كما أن الهر ليس بملزم أن عيا بحسب قوانين طبيعة الأسد.

وإذا صح هذا وكان الإنسان بالضرورة خاضعاً لقوانين الطبيعة، فهل يجوز لنا أن ننسب أخطاءنا وبؤسنا إلى الله؟ الجواب على هذا التساؤل كما يقول سبينوزا: لا. وهذا ما يظهره قوله: إننا بيد الله كالمادة بيد الصانع، فإذا شاء صنع آنية ذات استعمال وضيع. ولا يستطيع أحد أن يلوم الله ويتهمه بأنه منحه طبيعة عاجزة وروحاً قاصرة. فكما أن الدائرة لا تتذمر لأن الله لم يمنحها خصائص الكرة، والطفل المريض لا ينبغي له أن يعتب على الله لأنه لم يخلق له جسداً قوياً، كذلك لا يجوز لمن تحلى بروح قاصرة أن يتذمر لأنه لم يبهم في القوة في المعرفة وفي محبة الله.

ويعد سبينوزا من أشد دعاة الحتمية في الطبيعة والمجتمع، إذ أكد أن فعل الضرورة يتحكم ويسيطر على كل شيء في الطبيعة والمجتمع، فقد أكد وجود قوانين ضرورية، بل بالغ في ذلك حتى أنه رأى أن الله (أو الرب) لا يمكنه أن يخالف قوانين الطبيعة إذن تسير قوانين الطبيعة إذن تسير دائماً وفقاً لقوانين وقواعد تنطوي على ضرورة وحقيقة أزليتين. (سبينوزا، 1981، 222).

#### الأخلاق:

لقد أشرنا فيما سبق إلى أن سبينوزا ميّز بين عدة أنواع من المعرفة، وإذا نظرنا لهذه الأنواع من زاوية الاخلاق، سنجد أن معرفة النوع الأول تشير إلى خضوع أعمى الشهوات وليس فيها حياة خلقية عقلية بالمعنى الصحيح. أما النوع الثاني من المعرفة فإنه يشير إلى أن الطبيعة خاضعة لقوانين شاملة وأننا جزء منها، وأننا نحصل على أفكار مطابقة تنقلنا من حال الانفعال إلى حال الفعل. ومن

هذه المرحلة نحصل على الفضيلة بالمعنى الدقيق، أي على قدرة العمل طبقاً لقوانين الكون. ولا تكون الأشياء عند ذلك صالحة أو غير صالحة، ولا تكون خيرات أو شرور بـذاتها، بـل بالإضـافة إلينـا، أي وفق أثرها فينا في زيادة كمالنا أو نقصنا. وأما النوع الثالث من المعرفة فإن يطلع الإنسان على أن طبيعته صادرة عن طبيعة الله، وأنه ليس ثمة تقابل ولا تضاد بين الفرد والكون وما الفرد سوى فكرة مجردة لأن الموجود فعلاً هو موجود متصل بالكون. وفي هذه المرحلة يشعر الإنسان بمحبة الله ويعرفه حق المعرفة، ويعرف الإنسان أن الله هو علة المحبة الخالصة وهذه المحبة خالصة لأنه تقابلها محبة من جانب الله، ما دام الله منزها عن الانفعال في هذه المعرفة السعيدة تعيش النفس الإنسانية حياة سرمدية لإسهامها في معرفة الحقائق السرمدية لأنه كما يرى سبينوزا (يستحيل أن ينمحى العقل البشري انمحاءً تاماً مع الجسم البشري، بل إن هناك جزءاً منه سيظلُّ خالداً) (مجموعة من المؤلفين، 1999، 141) ومن شأن العقل أن يتصور الأشياء في شكلها الخالد الأبدي ويتعلق بها.

لقد أباح سبينوزا اللذات المشروعة جميعاً، وحدد لكل لذة مكانها اللائق حسب حظها من الكمال ودرجتها في سلم الوجود. يقول ليس الفارق بين سعادة السكير وسعادة الفيلسوف أمراً يسيراً. ولذلك عمد سبينوزا إلى تنظيم الخيرات وتصنيفها تصنيفا جدليا خاصاً. فيرى أن الخير حرية، والشر عبودية وأننا إذا دققنا النظر في العبودية وجدناها ماثلة في خضوع الإنسان الأهوائه، وانصرافه إلى الخيرات للتافهة الموقوتة في حين أن للحرية درجات تطابق درجات الكمال وقوامها أن يحيا الإنسان وفق قانون العقل، وعن طريق الحرية وأن الروح خالدة لمعرفة المعرفة الحقائق الخلود يزداد ويتعاظم كلما اتسع وأن نصيبها من الخلود يزداد ويتعاظم كلما اتسع حظها من المعرفة والعلم.

الدولة في فلسفة سبينوزا:

تستمد الدولة عند سبينوزا مشروعيتها من الالتزام بمبادئ التعاقد المبرم بين الأفراد ككائنات عاقلة وحرة. هذا التعاقد الحر بين الأفراد سيؤسس الدولة على قوانين العقل، التي من شأنها أن تتجاوز مساوئ حالة الطبيعة القائمة على قوانين الشهوة، والتي أدت إلى الصراع والفوضى والكراهية والخداع. ولذلك فغاية الدولة هي تحقيق المصالحة العامة المتمثلة حسب سبينوزا في تحرير الأفراد من الخوف وضمان حقوقهم الطبيعية المشروعة، والمتمثلة أساساً في الحق في الحياة والأمن والحرية. هكذا يرى سبينوزا أن الغاية من تأسيس والحرية. هكذا يرى سبينوزا أن الغاية من تأسيس الدولة هي تحرير الأفراد من الخوف، وإتاحة والحرة.

الفرصة لعقولهم لكي تفكر بحرية وتؤدي وظائفها بالشكل المطلوب دون استخدام لدوافع الشهوة من حقد وغضب وخداع. ويختصر سبينوزا الغاية من وجود الدولة بقوله: "الحرية هي الغاية الحقيقية من قيام الدولة".

أما العدالة عند سبينوزا فلا يمكن تصورها خارج إطار مبادئ العقل المجسدة في القانون المدني الذي تتكفل الدولة بتطبيقه، كما لا يمكن أن يتمتع الناس بحقوقهم إلا من خلال سيادة القانون.

اعتبر سبينوزا أن هناك مبدأ تقوم عليه الدولة الديمقر اطية، وهو تحقيق الأمن والسلام للأفراد عن طريق وضع قوانين عقلية تمكن من تجاوز قوانين الشهوة التي هي المصدر الأساسي لكل كراهية وفوضي. من هنا يتحدث سبينوزا عن القانون المدني الذي تحدده السلطة العليا، والذي يجب على الأفراد احترامه للمحافظة على حرياتهم ومصالحهم المشتركة. وهذا القانون هو الذي تتجسد من خلاله العدالة التي تتمثل في إعطاء كل ذي حق حقه العدالة التي تتمثل في إعطاء كل ذي حق حقه ولهذا يدعو سبينوزا القضاة المكلفين بتطبيق ولهذا يدعو سبينوزا القضاة والإنصاف، من ولهذا بنامس طبقي أو عرقي أو غيره.

فالعدالة هي تجسيد للحق وتحقيق له؛ إذ لا يوجد حق خارج عدالة قوانين الدولة. أما خارج هذه القوانين التي يضعها العقل، فإننا نكون بإزاء العودة إلى عدالة الطبيعة التي استحال فيها تمتع الجميع بحقوقهم المشروعة في الحرية والأمن والاستقرار.

إن السلام والوحدة هما، في رأي سبينوزا، من أهم ما تتطلع إليه الدولة. فمن واجب الدولة أن تسهر على الأمن وأن تمنع الكنائس من التدخل في الأمور الحياتية. ولا ريب في أن التسامح أمر ضروري في المجتمع وأن حرية الرأي مقدسة، ومثلها حرية الفكر، ولكن ذلك بشرط ألا تعارض حرية الفرد غيره من الناس، ولا تعكر النظام العام.

الأهواء أقوى من العقل، وهي التي تقود إلى أحوال الصراع الدائم والحرب المستمرة بين الناس، وبتعبير آخر، إن حال الطبيعة هي حال الكفاح والحرب، لا حال الأمن والسلم.

من هذه المسلمات تولد الدولة فاذا نظرنا إلى ولادتها من الناحية المنطقية وجدنا أن الدولة تنشأ من ميثاق أو عقد ضمني بين المواطنين، فكل مواطن يقرر التنازل لصالح الدولة عن قسط من حقه الطبيعي بغية إنقاذ سائر جوانب هذا الحق. وينجم عن تنازل الأفراد جزئياً عن حقوقهم للدولة أن تتمتع هي بحق التصرف المطلق التام في تسبير دفة الحياة الاجتماعية. ولا تلزم الدولة لقاء الحقوق الجزئية التي قدمها الأفراد إليها بأي إلزام وإنما تظل سيادتها تامة شاملة، ويكون سلطانها مطلقاً غير محدود تامة شاملة، ويكون سلطانها مطلقاً غير محدود

وليس للأفراد إلا أن يطيعوا ويخضعوا أن الحق في تمييز العادل عن غير العادل والمباح عن الممنوع ملك الدولة. وهذه هي ذاتها الفكرة التي نادي بها روسو في كتابه العقد الاجتماعي إلا أن روسو أضاف إلى ذلك حق المواطن في سحبِ تنازله عن الجزء الذي تنازل عنه من حريته إذا أساءت الدولة استخدام سلطانها

الإنسان كما يراه سبينوزا لم يلد لكي يكون مواطناً (اي فرداً في مجتمع ولكنه يجب ان يروض على ذلك). (مجموعة من المؤلفين، 1999، 143).

ويرى سبينوزا أنّ النظام الديمقراطي هو النظام الكفيل بحماية الحقوق الطبيعية للأفراد، في الدولة الديمقر اطية وهي أقرب نظم الحكم إلى حالة الطبيعية وأن جميع الناس يتفقون على العمل بإرادة مشتركة ولكنهم لا يتفقون على أن يفرّروا بطريقة واحدة (سبينوزا، 383، 1971) كما أشار سبينوزا ي رسُالة في اللاهوت والسياسة إلى أن الديمقر اطيـة هـيّ الحالـة الأصـلية للعلاقـات بِـين الناس, وهو عندما يتحدث عن الملكية فمن أجلً إثبات أنّ الحكم الملكي يقوم على الخداع والتضليل باسم الدين وهو يكرس عبوديتهم بواسطة الخوف ويوهمهم بأن تلك العبودية هي طريق خلاصهم. (فرانسو، 104، 2008).

حارب سبينوزا الطغيان وعده أفظع أشكال الحكم، وأمعن في انتقاده. ولكنه لم ينكر آن شكل الدوللة يختلف باختلاف الأمم والإقوام وتباين الظّروف والملابسات التاريخية والأوضاع وقد ميز ثلاثة أنماط من الحكم الجائز المقبول عند توافر الشُّروط الملائمة لقيامه و هي الحكم الملكي، والحكم الأرسنقراطي، والحكم الديمقراطي. ولكن الموت داهمه قبل أن يتم بحثه في هذه الناحية. والجدير بالذكر أنه يعتبر كل دولة قوة مستقلة بذاتها، ولا يؤمن بحق دولي عام. ويرى ان القوة

الضاربة هي الحكم في العلاقات الدولية، وأن الحرب لا يمكِّن أن تحذف من بين الدول، بل يمكن حذفها داخل نطاق الدولة الواحدة.

وإذا شاء الإنسان أن يعيش آمناً راغداً في مجتمع منظم يستهدي بنور العقل، وجب عليه أنّ يخضع لقواعد العدل ويتجنب الأهواء الشريرة الظالمة وأن سلطة الدولة هي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الميثاق الاجتماعي. غير أن الدولة الكاملة لا تحدد حرية مواطنيها إلا بقدر ما يحتاج إليه النظام الاجتماعي. وعلى هذا فإن الحرية هي في الواقع هدف الأعتراض عليها والعمل على إصَّلاحها. ولو كان جميع الناس عقلاء، الحاكم منهم والمحكوم، لما احتاجوا إلى قانون، وما العقل في ما وراء الطبيعة إلا إدراك نظام الأشياء، وهو في الأخلاق تنظيم الرغبات، وفي السياسة تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض وهذا يعني أن لا إمام سوى العقل، وإن من واجب الدولية إلا تقلب الكائنات العاقلة آلأت عمياء

1 ــ اسبينوزا: (1981) رسالة في اللاهوت، ط2، ترجمة حسن **حنفى**، دار الطليعة، بيروت.

2 - اسبينوزا، (1971) رسالة في اللاهوت والسياسة، جِمِة **حسنَ حنفي**، القاهرة

3 \_ فرانسوا مورو: (2008) اسبينوزا والسبينوزية، ترجمة جورج كتوره، الكتاب الجديد، بيروت. 4 \_ العوا، عادل: (1992) المداهب الفلسفية،

منشورات جامعة دمشُق.

5 ـ مانتوي، جاك: (1998) مختصر تاريخ الفلسفة،

ت المختّار بنعبد الوي، دار معد، دمشق. 6 مجموعة من المؤلّفين: (1999) منشورات جامعة دمشق: تاريخ الفلسفة الحديثة، ط5، دمشق.

# بيت الشعر ..

# رابنـــدرانات طاغور (مختارات)

#### q هيئة التحرير \*

قال عنه غاندى: إنه منارة الهند.

وقال اندریه جید عن قصائد دیوانه البدیع (جیتنجالی):

"ليس في الشعر العالمي كله ما يدانيها عمقاً وروعة"

إنه الحصاد الشر، رابندرانات طاغور الشياعر، والرسام، والمسيرحي، والرسام، والمسيرحي، والفيلسوف والروائي العظيم الذي تحتفي الأوساط الثقافية بمرور 150 عاماً على ميلاده (1861م — 1941م) وبهذه المناسبة تختار "الموقف الأدبي"، بعضاً من نتاجه الذي يؤكد أهمية هذا المبدع الكبير، ومكانته في الثقافة العالمية.

من ديوان (جيتنجالي) لقد جعلتني لا نهائياً، تلك هي لذتك. هذه الكأس الرقيقة، إنك ترتشف منها دوماً، وتفعمها دوماً حياةً ندية.

هذا الناي الصغير من القصب، لقد حملته معك إلى التلاع والسهول ونفخت في ثقوبه أناشيد لا تبلى جدتها.

بلمسة خالدة من يديك، فإن قلبي الصغير قد فرع حدوده، جذلان، وهفا في مناجاة غائمة. أما هباتك التي لا تنتهي، فليس لدي سوى راحتي الضيلتين للإمساك بها، بيد أن العمر يمضي، وأنت تهرق لي، وسيبقى دوماً مكان ينتظر أن يمتلئ.

أيها المخبول الذي يحاول أن يحمل نفسه على كتفيه، أيها المتسول الذي يقدم ليستجدي من باب بيته نفسه. ضع أعباءك بين يدي من يستطيع أن يحمل كل شيء وإياك أن تلقى بنظرةٍ حسيرةٍ إلى خلف.

إِنَ اشتهاءك يَطفئ شَعلة المَصَباح إما المستها أنفاسه، إنه مدنس، فلا تقبل أي عطاء تعرضه يداه الملوثتان، وارض بما يقدمه إليك الحب المقدس فحسب

في الظلال الممتدة من شهر تموز الممطر، تسير أنت منسرق الخُطا، كتوماً كالليل، متحاشياً كل العسس. اليوم اغمض الصباح جفنيه، غير ملتفت إلى نداء ملحاح من ريح الشرق، وانتصب شراع صفيق في السماء الصاحية الزرقاء.

المتعدد المتعدد المردوع. لقد خنقت الغابات أغنياتها، وأوصدت أبواب كل بيت. في هذا الشارع المقفر، أنت العابر المنفرد، أه يا رفيقي الوحيد، يا حبيبي الأثير، إن أبواب بيتي قد قتحت فلا تذهب وتتسخ كالحلم.

لقد جاء وجلس إلى جانبي ولكنني لم أستيقظ، فلتحل اللعنة على ذلك الرقاد، أه يا لي من بائس! لقد جاء حين كان الليل ساجياً، وكان معزفه بيده وجعلت أحلامي كلها تناغم أغنياته.

واحسرتي، لماذًا أصبحت ليالي كلها هكذا ضائعة؟ آه، لماذا يتـوارى عـن نـاظري دومــًا ذاك الـذي تدغدغ أنفاسه رقادي؟

\_ أيها السجين، قل أي إذن من الذي كبّلك بالقيد؟ وقال السجين:

انه معلمي... لقد كنت أحسب أن في استطاعتي أن أفوق أي إنسان في هذا العالم ثراءً وسلطاناً وكنت أحتجن، (1) في مخبأ كنوزي، كل المال الذي كان علي أن أؤديه إلى ملكي، فلما غلبني النوم، تمددت فوق السرير الذي أعد لمعلمي، فلما استيقظت ألفيتني سجيناً في مخبأ كنوزي.

ــ أيها السجين قل لي من الذي صنع هذا القيد الذي لا يتحطم؟

وقال السجين

- أنا الذي صنع هذا القيد، بعنايتي، وكنت أحسب أن سلطاني الغلاب سيشد العالم الأسير، مثبتاً إياه، ومتيحاً لي حرية لا يكرِّر صفوها شيء.

و هكذا كنّت، لا أني أصنع القيد، ليلا ونهارا، وأسويه بنار متأججة وضربات قاسية، فما كاد ينتهي العملُ وتتماسك حلقات القيد حتى الفيئني أنا الذي كبّلتُ به.

مِن ديوان (جني الثمار)

أنى تكن الدروب معبدة، أضل طريقي

في المياه المُمُتَّدة، وفي زرقة السَّمَاءُ لَا يوجد أثر مرسوم يُقتفي.

مرسوم يُقتفي. الممر مظلل بأجندة الطيور، بجذى النجوم، بأزاهير المواسم المتعاقبة.

. رَبِّ اللهِ اللهِ عَلَي عَمَّا إذا كانت دماؤه تستبين معالم الدرب الخفية.

يوماً بعد يُنوم، كنت أقدم اللي بابك، بيدي الضار عتين، أطلب إليك وأستزيدك.

وقد أعطيتني ثم أعطيتني، بقدر ضئيل تارة، وبسخاء مفاجئ تارة أخرى.

وقد تناولت بعض هباتك وتركت بعضها يتهاوى، وكان بعض منها تنوء به يداي، وصنعت من بعضها الآخر دمى حظمتها بعد أن برمت بها، حتى قامت من حطام عطاياك وهباتك أكوام وارتك عن نظري وهصر الانتظار المستمر قلبي. "خذ آه خذ" تلك هي صيحة قلبي الآن.

بدّد كُل ما يحمله هذا الوعاء، وعاء المتسوّل، أطفئ ذلك المصباح الذي يمسك به السّاهر اللجوج. اقبض على يديّ وارفعني فوق تلك الأكوام من عطاياك التي لا تني تتراكم حتى أصل إلى الامتداد المقفر من وجودك المنزوي.

لقد جئت، لتمكثي لحظة إلى جانبي، فلمستني وأشعرتني سرّ المرأة الكبير الكامن في قلب الخلق نفسه

إنها نفسها تلك التي تعيد دوماً إلى الرب أمواج عذوبتها الفياضة. إنها الجمال المتصل الجدة، الدائم الشباب في الطبيعة. إنها ترقص مع الجداول المزبدة المتدفقة، وتغني مع نور الفجر، وتنقع ظلماً الأرض بموجاتها الهادرة. لقد تجسد فيها الوحدة والخلود معا، لتنبثق في فرحة لا يمكن أن يعقل جماحها، ثم تنصب في المالد،

من ديوان (البستاني)

إن كنت تريدين أن تملئي جرتك، تزجية لفراغك. فتعالى، أه تعالى إلى بحيرتي.

فلسوف يغمر الماء قدميك ولسوف يبوح لهما، مثر ثراً، بسرة.

إن طُلِّ الغيث المقبل بمتد فوق الكثبان، وتتطامن السحب فوق صفوف الأشجار الخضراء، كخصلات أثيثة تنحدر فوق حاجبيك.

أعرف جيّداً نعم خطّاك، أنها تتجاوب مع خفقات

قلبي. تعالى، آه تعالى إلى بحيرتي، إن كان عليك أن تملئي جرّتك.

إذا كنت تستمرئين الجلوس، في دعة وكسل وفتور لتتركي جرّتك عائمة فوق الماء، فتعالى، آه تعالى إلى

إنّ المنحدر المعشوشب أخضر، والزهر الوحشي يربو كِثيفاً.

سُـوْفَ تَغُـادر أفكـارك عينيـكِ السـوداوين كعصـافيرَ تهجر أعشاشها.

سُوفٌ يقع خمارُك على قدميك.

تعالي، أه تعالى إلى بحيرتني، إن كان عليك أن تجاسي في دعة وكسل.

#### من كتاب (الهلال)

الحكم

قُلْ عنه ما يحلو لك، فأنا أعرف عثرات طفلي. أنا أحبه لا لأنه طيب السريرة، بل لأنه طفلي الصغير. ماذا تستطيع أن تعلم كيف يتسق له أن يكون أثيراً لديّ. حين تحاول أن توازن بين حسناته وسيئاته.

وحين ألْجأ إلى معاقبته، فإنه يضحي. إذ ذاك، أكبر جزء من كياني. وحين أجعل دموعه تنهمر فإن قلبي يبكى معه.

يبكي معه. لي الحق وحدي أن أؤنّبه وأعاقبه، فلمن يحب، الحقُ، وحده، بأن يعاقب.

(من اليراعات)

 $<sup>\</sup>binom{1}{1}$  احتجن: اختزن.

نصوص نثرية

فيقتلون ويُقتلون

أولئك الذين يعانقون الوهم باسم الدين

حتى الملحد يحصل على بركة الله فلا تفخر بدينك

إنه يوقد في خشوع مصباح العقل ويقدم تمجيده

إنني أصل إلى الله بغنائي، لا إلى الكتب ولكن لكل شيء طيب في الإنسان إن الطائفي يلعن دينه حين دينه حين دينه كما يصل الجبل إلى الأوقيانوس القصبي، بشلالاته و هو لا يقوم السلوك على ضوء العقل \* \* \* ويرفع في المعبد العلم الملطخ بالدماء ويعبد الشيطان في صورة الإله يعثر النور على كنز ألوانه كُل هذا الذي تم عَّبر الأُحقابُ والعصور عبر معارضة السحب، لبعضها بعضاً. مُخَجِل ووحَشَيٰ قَدُ وَجَدُ مَلاَذَهُ فَي مَعَابُدُكُمُ النِي تَحُولُتُ إِلَى سَجُونَ النّي تحولت إلى سَجُونَ لقّـد سِمَعِت أصِوات أبواق النّـدمير تبلغ الـزمن في هذا الصباح، يبتسم قلبي لليلتي المخضلة بمكنستها الجارفة لتكنس كل المهملات كالشجرة الرطبة الريّا، التي تتوامض للشمس. كل ما يحرر الإنسان يحولونه إلى قيود غِبُّ المطر. وكل ما يوحده يحولونه إلى سيوف \* \* \* وكل ما يحمل الحب من النبع الخالد يحولونه إلى سجون يحاولون اجتياز النهر في سفينة مثقوبة إن زلات حياتي، تتوسل، ضارعة إلى الجمال الرؤوف، يا إلهي دمر الدين الزائف الذي يستطيع، وحده، أن يذيب عزلتها. و أنقذ الأعمى في مَوِ الفِةٍ مَتناغَمةٍ مع الكُلِّ وتتطلُّع أيها الشمس، معجبةً. ولتهشم المعبد الملطخ بالدماء ودع هزيم الرعد ينفذ إلى سجن الدين الزائف وَاحْمُلُ إِلَىٰ هَذِهِ الأَرْضَ التَّعْسَةُ نُورٌ المعرفة إنه لجمود أن يبسط المرء لسانه في النيل من عظام الناس، یا رب لأن في ذلك إساءةً إلى نفسه ساعدني على أن أقول كلمة الحق في وإنها لدناءة أن يبسط لسانه في النيل من يارب وجه الأقوياء، وساعدني على ألا أقول لأنَّ في ذلك إساءةً إلى الآخرين. الباطل لأكسب تصفيق الضعفاء. إذا أعطيتني مالاً لا تأخذ سعادتي، وإذا يارب أعطيتني قوة لا تأخذ عقلي الأشجار هي الجهود الأزلية، التي تبذلها الأرض، إذا أعطيتني نجاحاً لا تأخذ سعادتي، يارب وإذا أعطيتني تواضعاً لا تأخذ اعتزازي لتناجى السماء المصغية إليها لكرامتى \* \* \* لا تُجعلنني جزاراً ينبح الخرفان، ولا يارب إننِي أضحك من نفسي، تجعلني شاة يذبحها الجزارون. فَأتخَفُّف من عبءِ ذاتي. ساعدتي على أن أرى الناحية الأخرى يارب \* \* \* من الصورة فلا تتركني أتهم أخصامي بأنهم خونة، لأنهم اختلفوا معي في يمكن أن يضحى الضعيف رهيباً لأنه يجهد، بضر اوة، ليتراءي قوياً. علمنى أن أحب الناس، كما أحب نفسى، يارب \* \* \* وعلمني أن أحاسب نفسي كما أحب لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا يارب

تدعني أصاب باليأس إذا فشلت بل

ذكرني دائماً بأن الفشل هو التجارب

علمنى أن التسامح هو أكبر مراتب القوة

التي تسبق النجاح.

يارب

وإن حب الانتقام هو أول مظاهر الضعف.

يارب إذا جردتني من المال اترك لي الأمل، وإذا جردتني من النجاح اترك لي قوة العناد حتى أتغلب على الفشل، وإذا جردتني من الصحة اترك لي نعمة الإيمان.

الإيمان. يارب إذا أسات إلى الناس أعطني شجاعة الاعتذار، وإذا أساء إلى الناس أعطني شجاعة العفو والغفران.

يارب إذا نسيتك لا تنسني.

q إعداد هيئة التحرير

qq

## بيت الشعر ..

# بنتُ الفرات

q شوقي بغدادي \*

ركضت خلف السراب مبتعدا

حتى انتهى بي.. ولم أجِدْ أحدا

آتيكِ بنت الفرات لي أمل ً

أنّ لدى النهر ما يبلّ صدى

لم أقطع البيد كي أعانقة

إلاّ لأنّسي ضَسيّعتُ مُفتقدا

إلاّ لأنّــي تركــتُ حاضــنتي

تبكي ورائي فقيدها بردى

آتيكِ مُستروحاً وقد نُسَمت

ريح الفرات استعد واجتهدا

كأنّ للماءِ مَنْ يُلْحَثُهُ

ثـم يُغنيـ فِ طـائراً غـردا

كان للعشب من يُلوتئه

ثــمّ يمــدُ البسـاط مُحتشــدا

فهل على النبع مَنْ يُهدّدهُ

<sup>\*</sup> قاص وشاعر سوري من الرواد.

بنت الفرات ..

والماء مَنْ يبُدُهُ بددا

و"الرقة" اليوم هل ترى زمناً

بضياً ثريّاً مضي. يعودُ غدا

أم ليس غير الصحراء وافدةً

ترحف فينا، وتأكل البلدا

\* \* \*

حُيّد تِ بنت ألف راتِ ظامئة

وتسفِكينَ الندى لمن وردا

فاستيقظي للرشيدِ مُنتَهكا

والقصر يدعو البنات والولدا

وليس في الروح ما يحرّضها

وليس إلا أن تَنْخَسَ الجسَدا

فَلْدِي فَح القهر في الفراتِ إذا

ما شَحَّ ماءً. ولم يُصِبُ مَدَدا

لأنت النهر غاضباً شَعْفٌ

كأنَّـــ أُ العِشــقُ مُفعَمــاً حَــرَدا

وأنت للنهر عاشقًا غَضَتُ

كأنّــه البحــر طافحــاً أبــدا

# بيت الشعر ..

# شبق الأصابع ورقصة النباذ نص عابر للأشكال (حيث اللغة لا تعني سوى نفسها في التشكيل...)

"كلُّ نصٍّ عرفانيٍّ مُكوَّنٌ من سيناريوهاتِ الجسد"

\* عتبة للدخول

حبَّةُ عنب تسقط سهواً من كرمة الله في فم العاشق تسكره ألف عام.

في الصباح خرجتُ إلى البستان... كانت الغزالة تُسبح في فيروز السماء، تُلقي بأشعتها، فيتألق الوردُ وأوراقُ الشجر والندي، ويتألقُ قلبي كإناءٍ للبرتقال... فترنمتُ تحت شجرةِ البرقوق بقول أحدِ الدراويش:

طلعتُ على شجرةِ البرقوق...

فأكلت منها العنب...

فنهرني صاحبُ البستان قائلاً:

\_ لمَ تأكلُ جوزي؟.

وحين انتهيت، تحول قلبي إلى صقر مجوسي، يطارد حمامة، فيختلط العذب بالأجاج، وجاء صوتها كقهوة دافئة:

\_ صباحُك ياسمين طرطوسي".

فتساءلت:

\_ مولاي... أكان صوثها الذي تردد في سمعي ذات صباح، وردة الحبر أم كروان الأناشيد؟

ولا أدري صوت مولاي أم صوت آخر جاءني من وراء الحجب:

\_ ضعْ نونَها في الطَّمي، يتحوّل الطَّميُ كتاباً للمعراج والياسمين. فكان الأمرُ كما قال.

<sup>\*</sup> قاص وروائي من سورية

"ألف ميم لام.."
لا تتشابه الأشياء إلا في الظلام
وفي تلك الساعة، عند اكتمال البدر
يستيقظ الذئب البدوي 
يحرج من عزلته
يصنع للغة من الفوضى كل هذا البهاء..
فتبرق خناجر الحشاشين العطشى منذ قرون
وتتورد وجنة امرأة بالأرجوان

بوردِ النومِ وأرغفةِ الموتى ونعنعِ القبور وحَبِّ الرمان فيرف قميص "أليسار"

\* \* \*

# \* قميص أليسار:

قميصلك هذا غامض، راية للقراصنة، أم حديقة معلقة على عمود من المرمر؟ قلق لوئه وحامض رمان حديقة»، أعطاه لوئه الأبهي دمي، أنا المنحاز إلى غبش الندى، وأعراس حليب النوق البدوية، وعويل الندبات، ونهارات الحشاشين، وهم يمدون أصابعهم النحيلة إلى مقابض خناجرهم المعقوفة، يقطفون رؤوسا، قد حان قطافها، وكزهر الخشخاش يهدونها إلى غيم عاقر، ليمطر ندى، يرث برقوق جسدك الخادر، فيترقرق الماء في الماء، وتولد امرأة من نلوفرة في التفاصيل الغائبة من النص.

\* \* \*

## \* من سيناريوهات الجسد:

هي امرأة، تمزج الحنّاء بقطر الندى لترسم بالأوشام والأشكال مسارات رغباتك ... امرأةً.. قرأت مكوناتك الغائبة في المساء ترث بهجتك الفائقة وفي الصباح الشاحب تتعطر من "أثرئجة " فيعقب الليمون... وتحت شجرة الشمشاد... تجلس بأبّهة ملكيّة تشاركك فنجان قهوتك اليوميّة

\* \* \*

\* مديحٌ خجول

مولاي.. لا أسمِّيكَ فالهوى سيِّدُ الأسماء ولا أصفُكَ ـ حاشا ـ

فالصفات لمثلك نياشين الهباء..

مولاي..

يتسع المكانُ في حدائقِها السرّية

للزلِّ والبطِ الأسودِ وتوتِ الشامِ والرمَّان

وعويل الجروف وممالك الحروف

وإيَّايِ...

نام ثلاثاً

فهل تأذن لي أنا العاصي؟.. أن أدخلَ النصَّ كقاتلِ مأجور

وصام ثلاثا وعشق ثلاثا وسكت ثلاثا وأرق ثلاثا

ثم احتجب ثلاثاً

وسأبحث عن قلبي الذهبي في حدائقِها السرية للمسادة

كما اصطاد الموت الوعول المنقرضة

في سهوب بادية الشام

وكان "أدوناي" أليفاً ولطيفاً كحمام الجامع يرسم بالأحمر المختلف على قميص "أليسار"... رحلة العنقاء من الرماد إلى الرماد

فيتلوَّنُ الفراتُ بشقائق النعمان

وأختام الطين الأحمر والغرقي..

وبأصابعهِ الملوثةِ بالحبر ودم التوتِ الأسودِ والملوان..

يذهب إلى زراعة الكرمة وأشجار النارنج في مساجد الجماعة والخرابات

وهو حزينٌ تماماً وخجلٌ تماماً من تشابهِ الأشياء

فيتردّدُ الصوتُ في العماء

وشهوة الورد ورائحة الضدّ... ثم ترتديك قميصاً من عنب الشام وورد الختمية تفاجئ به ملح البحر المائت...

تعاجى به منح البحر المالك ... فتأنس قناديل البدو الرعاة والزيت نون التكوين ... يصنع من جسدها ناووساً يأوي إليه أجمل غرقى الفرات فذة أقاد المذعود كما إذرال

فيفرُ قلبي المذعورُ كطائر الحنّون إلى تاج لغتِها العلوي

حيث سريرُ العاشقين...

\* \* \*

# \* سرير العاشقين:

هذا السرير من ورق الإسفيدار والحبق وزهر الليمون، يشهق حين يستقبل جسدها العاري، ليغطي بياضك، هذا السرير مهيّاً لها، وهذه الأصابع نشيج مكتوم، موشومة بأوشام الحنّاء، كذيل حُمّرة، لها رقصة طائر الهزّاز، يصنع من زرقة السماء، لوحا، أو مدّونة لخطايا الآبقين، يطهّر ها في رقصة خميس الحضرة، وأنا أرقب حبات الكستناء النائمة على الجمر، تنضج فروها سريراً لبلاغتي، فألثغ:

"مولاي... اسق العطاش تكرُّماً... "فيسيل النبيدُ من خوابي الفخار قميصاً لنومِها يشربه البياضُ... فيتورد الجوريُّ، وتستأثرُ بكنز الولد.

\* \* \*

## \* كنز الولد:

الحافي

كنْ السامعَ.. وكنْ الطائعَ.. وكنْ الطامعَ..

وأنت ترقب خطوات شيخك

توائمُ بين تهاويلِ البساط ونقراتِ الدفّ...

فترنُّ قرونُ الماعز الوحشيِّ في سدو البدوياتِ الأليفات حيث تضيعُ الخيوطُ في الخطوطِ وهي تصنعُ رمزاً أو طقساً للأشكال...

> كن طائعاً أيها الولد... فالطاعة كنز لا يفنى كن شاهقاً في الانحناء كن الحجاب "فكلُّ حجابٍ كتابِ..." وأرقص رقصة النباذ في المعصرة

> > \* \* \*

# \* رقصة النبّاذ:

رأيتُ فيما يرى النائمُ شيخيَ، يغفو في جبتهِ، عند رأسه جامٌ ملأى بالنبيذ، في يده رمانة، وعلى شفتيه ظلالُ ابتسامة، وأمام العتبة يرتمي حذاؤه، والنافذة مفتوحة تغازل قمراً ناحلاً، يصبُ فضتَه القليلة على شحرةِ الكرمة في الفِناء، فتت ألق حباتُ العنب، كشهواتِ الليل، والدفُّ إلى جانب الوجاق، يتدفأ بسنا الجمر، وكأنه يستسلم إلى نقراتِ أناملَ غامضة، بينما تقوح رائحة الحرمل البري في المكان، فتعبق الأناشيذ، يزهر الوردُ في الحذاء، والنومُ في عيون الشيخ، ويوسوس النبيدُ في الجام بأسرار النشوةِ، وأسرارُ النشوةِ، وأسرارُ النشوةِ، وأسرارُ النشوةِ،

\* \* \*

#### \* اصطفاء

اصطفيتكِ خمرتي وامرأتي وسهوي فاشتعلت مجامر الجسدِ بالعودِ والحرمل

> قات: لا عليكُ هذه المواجدُ تليق بعشقكَ يا ولدْ فاحرص على سهوك وصحوكَ

ولهوك فالسهو يؤاخي بين الصحو والنعاس ويضبط الحركة كما تضبط حجول الفضية إيقاع الرقصة والموسيقا في الليل...

سيدتى...

حجولُ الفضّةِ هذه... صاغَتْها في الصيف الغائبِ ساحرةٌ غجريةٌ لقدميكِ...

فأيقظ صوتُها الهامسُ مجرَّةً من الرغائبِ والشهواتِ

في دمي الأزرق.. فألفني الحريق كما تألف النار الأشجار الهرمة وكان الإوز البري الأسود ينمش وجه الفرات...

وكنت حينذاك أحلم بمكان يتسع:

لكرسيين وطاولة وكأس ونبيذٍ ونبيذٍ وامرأة، تحت شجرةِ غَرَبِ وحيدةٍ عند الغروب...

\* \* \*

# \* شبق الأصابع:

تمشّط بعاج أصابعها خصلات شعرها، يورق الليل، وتزهر شجرة الرمان في الفناء، وأمشط وبر النوق العصافيرية، تتحول أصابعي إلى صبار وحشي، فتحت له براري الله صدرها فلاذت، تنتظر ندى الفجر، لتبلل فيه أناملها، وتمضي إلى حيث الكراكي، تقف على ساق واحدة، تستمع إلى أغاني الصيادين الحزينة على ضفة النهر.

\* \* \*

## \* النهر:

هذا النهر سلطان يخبئ في عبه الواسع سمك الشبوط وذكورة الرمل وأغاني الصيادين والحصى...

هذا النهر جسدٌ يخبّئ في تفاصيله:

تفاحَ الخطايا عناوينَ الغرقي

جنونَ الوّرَّاداتِ فحولة الثيران السماوّية...

> يا امرأة... في البدء كان الربُّ أنثى...

فكيف انقلب الميزان؟!...

\* \* \*

# \* الجبَّة والجسد:

رأيتُ فيما يرى النائمُ مولاي الذي رحلَ قبلَ عشرينَ حولاً، يملاً نورُه الحضرة، يدنو مني وسط البخور والعطر، والبسمة تشرق في شفتيه، والنعناعُ يفيض من أصابعه وعينيه، وقف أمامي لحظة ثم قادني إلى الحديقة، كان القمرُ بدراً، والليلُ وردةً من الدخان، واللهواءُ ساكراً، وتحت شجرة الجوز باركني ثم البسني الجبّة وطاقية من وبر النوق، وقال:

- أن أوانُ اللقاء، فاذهبْ إليه، وحادْر فما يراه سواه. وكما جاء رحلَ، وخلَفَ وراءه العطرَ والبخّورَ وبعض الأنفاس الحائرة والأناشيد، وفي الصباح حملتُ سجادتي على كتفي، وعصايَ بيدي، وإبريق الوضوء، ومثلَ طيور الحمام انطقتُ في الخلاء. أرقبُ العصافير، وكطائر الشقراق، ألمُّ الفيروز من قبةِ السماء مردداً:

\_ ليس كالخلاء دوار.

وحين رأيتُ ضوءَ منزلِهِ من بعيد، هزتني السعادةُ كعودِ الزلِّ، وكانِ كلُّ ما حولَ المنزلِ قفراً، فلا نَبْتُ ولا شجرٌ، رُغْم وجودِ بئر الماء، طرقتُ الباب، فجاءني الصوتُ:

\_ مَن الطارقُ في هذا الوقتِ؟

قلت فرحاً:

\_ أنا ِ

فأجاب بجفاء:

\_ اذهب فالوقت غير ملائم، فليس للغِر مكان على هذا الخوان.

<u>قلت:</u>

\_ ومتى أعود يا مولاي؟.

<u>قال:</u>

\_ متى نضج قلبُك كرغيف الخبز في التنور.

وران صمتٌ، فاستدرتُ عائداً كسيفاً، وقضيتُ عاماً في التجوال، أستمع إلى صوتِ البلبل وعطر الوردةِ، وترافقني نقراتُ الدفوفِ والأناشيدُ، وقولُ شيخي:

\_ كن بستاناً في وردة.

وهكذا عدتُ بعد عامٍ من الهجر والشوق، أشعُ كذهبٍ جمَّرَتُهُ النارُ، فرأيتُ المنزلَ يغرقُ بالزهر والأشجار، طرقتُ الباب فجاءني الصوتُ:

\_ من بالباب؟

قلت واثقاً:

\_ أنتَ بالباب يا مليكَ القلب.

فقال بألفة:

\_ ما دمت أنت أنا، فادخلْ يا أنا، فالدارُ لا تتسع لاثنين، كل منهما يقول: أنا.

وحين دخلت، غرقت في النور، فعانقني، وقال:

\_ ادخل الآن في جبتي؟.

قلت: أليس في الجبّة أحد؟.

- لا تكثر من الأسئلة يا ولد.. فليس في الجبّة جسد. قال... فتصاعدتِ الأناشيدُ، ونقراتُ الدفوف، وصوتُ البلابل وعطرُ الوردةِ وضعتُ في العماء... [كان ما تحتي هواء، وما فوقي هواء...]

\* \* \*

## \* ترصيعة:

سهوأ... سقط قُقَازُها بين كفيَّ العاريتين، فاشتعل الجمر في أطراف أصابعها... وابتدأت رقصة طائر الهزّاز الأخيرة.

# بيت الشعر ..

# الكريستال الأسود (ما كان ضائعاً في خزانة الأم) نص عابر للأشكال

 $^*$ حسان الجودي  $^*$ 

# آلة إنعاش العشب

أمامكِ خلفكِ قربكِ حولكِ، حولي الملاءات زرقاء والألم المتطاير أزرق، لا شمس في الزرقة الأبدية، بعض النساء على النهر يغسلن أكفانهن وأنت كما أنت أحلى وأعلى من البرتقال الذي يتدلى على البيت، أمي لقد عدت ... يركض نحوي حنائك أشبع من قبلاتكِ من (رزك) الذهبي وأحلم بالطيران الطويل إلى الكون. أمّي لقد طرت لكنسي لا أستطيع النهوض بقلبكِ، كيف ترين الحياة وأنت مقيدة بالعدم ...!

القممْ..!

\* \* \*

### ز بار ة ممنوعة

نتبادل الأدوار، أنتِ، أنا أنظف وردة الحمى من الأشواك، أصنع مر هما من نسغ روحي كي أرطب جلدك المحروق، أطحن كل حبّات الدواء مع

تصطلبن بحمّاك منذ ثلاثين يوماً ولا ماء كي يتفتح حلمك، ماذا يراود ذهنك، ما هو شكل الوحوش التي في عروقك تلتهم الدم والصلوات وألف أحبك، إن الحياة التي لا تريد الهزيمة، تلعن ساعة شفط السوائل من صدر أم الحليب وتلعن ساعة وضع الأنابيب في الحلق والأنف والفم، كم آلة تلزم الروح كي تتجمد دون ألمْ... أيها الموت زرنا قليلاً، لنعرف أن عصاك حقيقية، وحياديّة كراتهاب خطير، وأنك راع قوي تفضل هدم

<sup>\*</sup> طبيب وشاعر من سورية.

الحليب، وألقم الأنبوب طعماً لا يطاق، أنا وأنت مرارتان تشقنًا الإبرُ العجولة واختناقُ الروح في مجرى الهواء الاصطناعيِّ، الرهابُ، تَفُرِّحُ الْإِجْنَابِ، وَالْأُمْلُ الْخِدِيعَةِ، واحتراق الفلسفاتِ، أَيَا وأنتِ على بساط البيت نلهو، والصغير يشقه فرحٌ، بأمِّ كالسماء جميلة العينين أحلى مِن ملاحقة الغرال، ولا يرال، يضمها صوراً مطرزة الحواشي بالخيال ولا يزال يعيد ترتيب الحدائق كلمــا يبســتِ بنفسِــجة علــى الكفــين مــن وجـــع السؤال... أنا وأنت، من الصغيرُ، من الكبير ومن يعيد إليّ أمي مثلما كانتْ معرَّفة العواطف والملامج من يعيد الطفل نحو حضانة الثديين، هل للموت نافذة وراء الظهر يوصدها التوقع، كم جبالٍ تحمل الدمعاتُ... مأساةٌ مرتبة القوافي، تتبع النمط المعرّف في المشافي، غير أن الموتّ يأبى أن يوقع دفتر المرضى، يسير بلا مبالاة أنيقاً يرتدي الكجلي والفضي، يطرق باب غرفتنا نراه ولا نراه، ليتنا نتبادل الأدوار أنت أنا، سواه ولا

#### \* \* \*

#### **Monitor**

### أحمق وجميل

تسعون ثانية ومطرقة و (أكسجة)، ثلاثون انتباه المتنفس، ألف سلك للحياة ومثلها للموت، يرنو بالزجاج فلا نرى إلا انعكاسات الإشارات الخفية للحياة، فمدّها يا سلك، ترجوه العواطف خلسة، بل ردها...! ترجوه غاشية من الآلام... ردّ الكهرباء إلى الكمون ودعْ عيون الأم تبرع في البكاء الحرحيث الروح جاهزة اليقين، لقد تمزق طائر حين استكنت وفاض ريش أبيض حين انتبهت، وصار بأي آلاء صدقت وأي آلاء كذبت، أنا أفضل حكمة الأجداد حول حماقة الآلات، والمكتوب فوق العين موصول بحبر الله، إرث لا يقاوم أو يبدّل، يعكس المونيتور) معجزة البقاء ولا يجاهد مثل قلبك كي مين يقفل، أحمق يتأمل العصفور يذبح في السرير ويقرع الطبل المدوي في السماء، كأنه ماك إضافي القعيل الرعب.

#### \* \* \*

### مرمى المشفى، كرة الموت

(والعكس أحياناً)

طنَّ من (الديتول) في المشفى الكبير، تنوّع وتبرّع بالموتَ وُالفوضَى، وَأكثر ما يقوم به الغبار هو ازدحام للروائح، كلُّ رائحة لها لونٌ كأعلام الرياضة، غير أن الوعل في المرضى رهين بالعمي، وهناك صَـ يادون مفترسون يكترثون للوعيل المصاب، وأخرون يهمهم وقت الزيارة، وأخرون على الرصيف يراقبون يدخنون ويبصقون على انتظارات العشيرة، كلهم حضروا، من الفرع البعيد إلى القريب، من الرمال إلى الجليد، ليلعبوا.. تبدو الجياة غبية وقصيرةً... تتدِحرج الكلمات من نظراتهم، أقعي عٍلى حزني لئلا أركل الكرة الطليقة بالجنون، وأبدأ التفكير ... لو أنّ الحياة غبية، كنا وجدنا الكنز، لو أنّ الحياة قصيرة كنا ولدنا أرنباً في كل يومٍ صالحاً للسلحفاة \_ الموت، لكنّ الحياة تظلّ أجمل لو تناولتُ الفطور العائلي ببيت أمي، لو رأتني في الخزانة نائماً أتوسد العطر الأليف، ثيابها السوداء، ماء الورد حبَّاتٍ (القضامة والملبَّس)، فِي الخَّزانة روح أمي، قلب أمي فوق كفيها يِئنُّ، على السريرِ يحوم ضوءً غامضٌ، الفجر في اذار، والعيد في إذار، ثمة ليلة أخرى لأكتشف الخزانة، ثمة ليلة أخرى ليخلو الملعب الدهريُّ من هذا الضجيج، فأستريح من الغبار وتستريح نجوم أمى من مراقبة آلنهار...

\* \* \*

# قلب الأم، رئة الأم، كبد الأم، أو ثلاثية الموت المفضلة

تفتّحت كالوردة الدموية، ثمّة قيحٌ على دمّل الكون، عندي مجاز الطيف يناسب عينيك أكثر، أكثر من فوران الجراثيم، أكثر من لغة الواقعية، نمت تقتحت كالوردة الحيوية، آسك يكبر خلف نافذة الغرفة الأبدية آسي وحبري وقلبي وكلُّ ثلاثيّة أو رباعيّة، لا تناسب كيف يرتبط الموت بالذوبان العميق بعين الإله ولا يتواني عن الحفر مثل هرقل، هناك المزيد من اللحم يتواني عن الحفر مثل هرقل، هناك المزيد من اللحم غيابك يا أول الهاربين من القبر، واحفر غيابك يا أول الواصلين إلى الروح.. في أربعين الحياة تزور المريضة، تقتح أجفانها وتقرر أن الخريف أشدُّ اصفراراً من المتوقع، تطلب نقل دم ويهبط، وتعود إلى الحقر والدوران، أزيزك يعلو ويهبط، أمي تحلق، ويهبط، صدر المريضة يعلو ويهبط، أمي تحلق، ويهبط، صدر المريضة يعلو ويهبط، أمي تحلق، مع الجلا، زهر البنفسج، والكبد السكري، وتترك أمي مع الجلا، زهر البنفسج، والكبد السكري، وتترك أمي على شكل قلب من الكهرمان المصقي، يقدم للظلمة

الزمنية عقربها المرتجف.

\* \* \*

### خضار الربيع هواء الذاكرة المضطرية

في السوق (سلبين) تعطر بالربيع، وقربه (بابونج) مخضوضر القسمات كالنوم الهنيء وأصفر العينين كالموت البطيء، سأشتري لك كوكباً فيه الحياة طويلة صحية، فيها من (السلبين) ما يكفي لتعزيز المناعة ضد موت الذكريات، لديك مقدرة على حكس البداية هكذا ببساطة، لقحت طفلك بالشموس وعدت وحدك بالمؤونة من رماد العمر في كيس التسوق، في الصباح زرعت نعناعاً وقمحاً، للغداء السعاف فوق السوك، طال الشوك طال وصار طبخت فوق الشوك، طال الشوك طال وصار يخرج من ثياب ممرضاتك هن يتقن الهروب من الفراش العاطفي وليس من نحل لدي المسنع لذي النسيان، حين أراك تختنفين. في فصل الربيع لدي السواقي برتقالي تصبغ بالدواء، والا أزال أسير بالبستان خلفك كي أعيد طيور صدرك للهواء..!

\* \* \*

### الرابعة صباحاً

لم أزل أهجس بالمشفى وحلمي لم يزل فوقي ثقيلاً، في عروقي إبر التخدير لا أقدر أن أنهض لا بأس، أجاري المشهد الكوني، في الأعماق صوت (الشاعر الاخضِر) مذبوحاً كِصبوت الأمّ، في الصُمت عويل الأمّ هل أجرو أن أمشي مع الوصف قليلاً، حيث آلاف طيور تأكل الأحداق في الشارع والجامع. يصنعي الفأر في المشفى إلى صوت الخفافيش ويصغي الطفل مذعورا إلى القادم بالمنجل. لا شيء سوى صوت أذان الفجر.. كالملح على البلج، أفيقوا يا نيام الدهر، أصغي وأعيد الليل من أوله حتى أعين الروح كي تستنبت ما مات نخيلا، إنه يوم قديم وجديد والنهايات بدايات، كنهر دائريّ، أترك المِاء بلا مَاء إضافيِّ لعلى أحسنُ الوصّف الحياديُّ لديدان بلا اسم ولا رسم، كحبر الريح تعوي في نشيد الموت، لا وصف لها غير خطوط تركتها فوق أمّى وخطوط تركتها فوق أقلامي التي تشتاق أن تكتب و صفاً للحباة.

\* \* \*

#### نشيد الإر ضاع

احترقت كرومكِ قبل عرس النار في كبدي، يبست شفاهكِ بعد نهر الملح في جسدي. متعالقان أنا وأنت على الحليب وفوقنا شمس مرتحة من التلويح للأبد. متعالقان وعاشقان نحوك قمصاناً ونضفي سنتيمتراً وائد الأحلام خوف غد. من حلمتيك رضعت ذاكرتي ومن عينيك ضعت شقائق الأمواج شاهقة علي الزبد. وحصدت أمطاراً ملونة بها شغف وجودي وأسئلة وشوك أخضر الوتد. أنت انتمائي للوجود هويتي وحداثتي الموصولة الأسباب بالتاريخ والبلد. ناديت باسمك ثم باسمي فاستجابت حشرجات الصدر واتضح الصدى من بعدها: ولدي. وتوترت نظم الحياة وصار بالإمكان رؤية روحك الخضراء تتلو سورة الصمد.

ما أبأس التفكير أنك رحلة موقوتة، امسك ذراعي أيها الحوذي واتند..!

\* \* \*

# تفكير بصوت عالٍ، قبل أحبك و بعدها

الحمّى الملعونة تفتك بالأعضياء، خيام النار الحمراء وسارية الموت ترفرف، في المشهد أيضًا رئة تنزف وردأ أحمر، تختنق الروح ولا تقدر ان تصعد نحو الماء، جذوع القلب الوردية صارت حطباً، والجلد الأنعم من زهر الخوخ تفتّح عن مرض الليمون الأسود، أمي صارت أشياء من أشياء، والموت كعادته في الحيرة لا يختار سريعاً، يحمل منجله، يتجول في الأنحاء ويشعل غليونا، في المشفى عطر الموت الغامض، قائمة الأسماء على باب الإسعاف، وأيضاً وصفِّ للطرق المعتادة، حرقٌ خنقٌ شريانٌ مسدود بكتريا أو ورم، أمّي تتصدر لإئحة الموت، وتطلب منه الإسراع لئلا يفسد أعضاء أخرى. أمّي لا تِسمع لا تبصر، أمِّي لا تأكل لا تشرب، أمِّي تبِكِّي، اجمل موت دون دموع، ما سر الصنعة فر الحكمة ؟ نصعد نلتف ندور نعاني كي نجد المعني، والمعنى ثلاجة مشفى في القبو، تتجوّل فيها الحشرات، كأنّ الحبر المهدور على الأوراق يشارك في تغسيل الموتى؛ أمي في الكفين الأزرق. حبري يتنفس منها الحكمة ثم يعود إليَّ بلا استئذان، كي نَكتب أشياء أخرى مظلمة الألو أن ...!

\* \* \*

كل عام وأنت بخير...

اليوم عيدكٰ.. كيف أختار الهدية؟ ربما ثوباً وشالاً للخروج إلى احتفالات الربيع، وربما عطر الصنوبر، كي تفيض سلالك الخضراء بالأكواز، ثمّة سلة من كمأة أوصيتني أن أشتريها، حين أتقنت الكتابة كنت أهديكِ القصائد، حين أتقنت الحياة زرعت في قلبي لك الأشجار. معجزتان من صنف الأمومة، غير أنك أجمل الكلمات والأزهار يا أما محاربة تعاند موتها كي تسمع النص الأخير، أنا أماطل ما استطعت، وكلّ يوم أترك

الكلمات تهرب خارج المشفى، بـ لا جدوى بـ لا جدوى بـ لا جدوى ... لقد نزفت دموعك ما تبقى من ملائكة صغار يسندون القلب، وانتشر الضباب، وغافل الكلمات طين الأرض وانفتح السرير على القبور، ولف جسمك بالتلاوة ثم غاب، فكيف أختار الهدية? عرق آس أم صلاة؟ أم سرير دافئ تحت التراب يكافأ الجسد المعدب، إن أمي لا تريد قصيدتي في عيدها، هي لا تريد حديقة أو مئزراً أو كنزة. أمي تريد بدابة وهزيمة أخرى لتنتصر الحياة.

2010/3/19 - 2010/2/9

### بيت الشعر ..

# غرباء وأهلون في الستراحة واحدة

q محمد خالد الشاكر \*

... لأنك وطنٌ كل القفار ْ و هذا التراب ْ و هذا التراب ْ و هذا الغياب ْ بيت الرجوع

...
و على هدوة من تراتيل الأمهات يعود الفرات ...
و طن يخط على الجباه المتعبات حنينا ...
بطعم خصال القطا ...
الوطن أ

كارتعاش التويج إذا بكى يسّاقط ندى

. الوطن... "ما رأت عينٌ

الوطن... شيءٌ نعلقه على صدورنا معدّنٌ، نتكيف به كما نشتهي وكالحمام... ينامُ دفء المكان وحرق الدموغ الو طن شياطين وملائكة في مركب واحد و أنتِ فيه صبارة الانتظار... لأنك وطنٌ لم تسأمي ضجري ولأني عاشقً تيممت بطهرك حدَّ التماهي بنور ونار ا

<sup>\*</sup> إعلامي وشاعر. رئيس تحرير جريدة "الفرات".

وزهو... وكوارث واغتصابات الوطن... موالون ومهمشون ومرتشون ومعارضة... شرفاءٌ في أغلبية ساحقة أغنيات وأمنيات وانقلابات ... الوطن... شيءٌ يشبه السماء يشبه المساءْ يشبه الضياءْ

يُشْبه "القضّاءُ" بشبه "القدر ْ" ولا خطر على قلب بشر"
لا لون له
ولا طعم
ولا رائحة
شيء يشبه غداً
وربما البارحة
جدل يشبه ثنائية العين والدمع
الصوت والسمع
الذبالة والشمع

... الوطنُ شياطين وملائكة مكتبة تضج بكل المعاني وكلِّ الصورْ خطُ بياني يتحسسنا في شحوبٍ وطيوبٍ

### بيت الشعر ..

# موائد الهباء

### q مجيب السوسي \*

تحت هذا الجدار الذي لا ظلال له، أستريخ، الهباء موائد من شجر نازل، من سماء المرارة، من سماء المرارة، تساقط الظلمات حمائم واهنة، والفضاء نشيج بليد تعتر في كل هذا الفراغ الذي تحت جلدي، بصلصاله المستعار قوافي من الغيم تنتابني، قوافي من الغيم تنتابني، ليس في وسعها أن تمر على وردة، أو جريدة وليس لديها انبهار تراجع هذا الرماد قليلاً، تقدّم حزني إليه وعاتبة مكفهراً. لماذا أراد الرماد ارتياد النهار ؟!

\* \* \*

يُصاحبُ وهْمي حصىً..
وطيور تنز زجاجاً تهشمهُ الريحُ،
مُنزلقاً كالسهام على كاهلي،
وارتطامٌ يدوّي صداهُ غبيّا
ونزْفٌ.. يباسٌ.. جرادُ،
ظلامٌ عقيمُ الملامح،
يفتح باباً عصيّا
.. تكورتُ تحت الجدار السحيق،
أغطي اندلاع الأحاسيس،
أغطي اندلاع الأحاسيس،
انحدرتُ إلى حاقة الخوف،
قرأ سرَّ الغباش،
قلم أستطعْ أن أشاهد كقي،
ولم أستطعْ أن أشاهد كقي،

ربما من يد الريح تفلت تلك السنابل، لو أنها من تشقق نزف التراب انحنت لاستعدّنا معاً دفقة الرعد، لاستعدّنا معاً دفقة الرعد، لإنكسار لانكسار مصون من المقت من المقت من سيوف، من سيوف، حدائق ينمو الرصاص بها، وسحاب من الوجع المتشظي، وأسئلة كانعقاد الغبار.

<sup>\*</sup> شاعر سوري. مدير المركز العربي السوري في صنعاء.

وأصواتُ مِن قلق كالترابِ، وحلمٌ رجيمْ

\* \* \*

إلى أين تمضي الخفافيش، تحملُ سجّيلها الغسقيَ، تحملُ سجّيلها الغسقيَ، وترشقُ من ريشها النارَ، تطفحُ بين السديم.. وبين السديمْ له قامة بيننا، له قامة بيننا، فمها يُسقِطُ الجمرَ، فمها يُسقِطُ الجمرَ، والمرايا محطمة في تلال الوُجومْ .. حذفتُ الجدار الذي كنتُ أسفلهُ، واقتحمتُ بيانَ الزوابع، كانتْ عناوينُهُ طلقاتٍ، شوارعُه العارياتِ جحيمًا، وأنفاسهُ مِن جحيمًا!

فانتبدت مكاناً قصبا سرابُ انهزام، دماءٌ يخالطها العتم، نهر ٔ أنبن، وأروقة من غباءٍ تغور، وتعلو وتنهار وسط ضجيج سقيم هواجس تحت الجدار انحنت كالصراخ.. رح... المراراتُ في قبضتيْها عِصِيٍّ، وفي مقلتيها حُطام الجحيم .. أحاول أن أكبتُ الجمْرُ تحت الجدار، فينهض من شارع الصحو كهف، عوالمُهُ نحنُ تنفذ فينا السموم .. خرجتُ إلى رئة الأرض، قثلٌ تهاوى، على دمه الحقدُ وجه يجوع إلى شكلهِ الآدمي، وصفصافة كالبيوت التي انتحرت وسماءٌ يعمّدُها العنكبوتُ،

qq

#### بيت الشعر ..

# سيزيف وبيوت الحنين

q ديمة قاسم \*

كمسافر للتو حظر حاله فإذا به في غربة أخرى، ومنفى.. فإذا به في غربة أخرى، ومنفى.. كلفافة التبغ العجوز إذا انتهت ودخانها ما زال يخفق مثل أجنحة كسيره كالشمس تسحب ذيلها مزهوة من غير أن تُلقي على الأكوان.. نظرتها الأخيرة كصبية ضفرت لها كف الحبيب جديلة وعلى تخوم الخوف تُقتلع الضفيرة ما زال وقع أنامل المحبوب ينبض راعشا ما زال عطراً نازفاً وروى صغيرة من يا أنت. يا روحي المعلقة التي من يوم آدم سقرك الموهوم رحلتك القصيرة!

\* \* \*

يُلوّنُ لي سنيني إن جئته يوماً تطاردني جراحاتُ المنافي يحتويني ويماً بعيني ضمّني وإذا رأى دمعاً بعيني ضمّني وتناثرت فبّلُ الحنان على جبيني!

أرجوحتى للحبّ كم علْقتها!

بدّلتُ قافيتي وشكلَ قصيدتي وخلعتُ ثوبَ سكينتي من بضع عمْر عاقر.. من بضع عمْر عاقر.. مدْ تاخمتُ أرضَ اليباس سفينتي وحملتُ فوق الروح صلبانَ المحنْ وطفقتُ ألهثُ فوق أرصفةِ الحياةِ.. أقولُ: حسبي ـ رغم ليل البؤس ـ أنك لي وطنْ! حسبي برغم الإرتباك الأنثويّ.. وكل ألوان الحصار بأنني ملأى.. وأنك حاضرٌ قربي كوجه أبي..

\* شاعرة سورية.

\_

ليت بعلاً سيدي أو ليتني حقاً عناة في كل صبح ترتدي الأحلام قمصان الحداد من قد يُعد لها نهاراً ضاحكاً؟ من قد يُضيء الليل؟ أو يمحو الرماد ؟ في وجه كل صبيةٍ سترونني شهر الحصاد.

\* \* \*

قَرْعي نماءُ جَدْري بقاءُ مُدْ كنت في رحم الخليقةِ فكرةً كان الشقاءُ حتى رأيتُ النورَ وارتسمتْ خُطايَ.. بعكس ما الخلاقُ شاءْ وبدأتُ أنحتُ في الفراغ ملامحي سيزيفُ أعياني انتهائي حيث كان الابتداءْ! وبها نسيتُ مواجعَ الأمس الدفين وتركتُ للريح اللعوب ضفائري تلهو بها وخرجت أنثى دون تفاح.. أجر قوافلَ السبي المعشش في شراييني.. وفي جمر الحنين وهرعتُ أبحثُ عن بقايايَ التي.... عن نجمةٍ للحبّ.. عن ظلّ وعن غيم هتون أبني بيوتاً للحنين، سماؤها أملٌ.. وشمسُ نهارها ما ترسمُ الأشعارُ من دفءٍ حنون.

\* \* \*

أجتاز كل مدائن القهر العتيقة.. يا سماء الله: هل مطر فيغسل ما بقلبي من سواد؟! تجتاحني الخيبات، أصرخ ليتها تنأى المفتح ما تيسر من جهات، أو الأغلق ما تعسر من حياة بعل وصيته عناة.. وهل أنا إلا الوصية والضحية..

### بيت الشعر ..

# لأنك آتٍ

### q ليندا عبد الباقي \*

انتظرتُكَ حتى جفّت الخطوات مومياءً أنا على جدار الوقت محنطة بالوعد حارسة الليل أنا أتلو خلف مئذنة قلبي تعاويد اللقاء أجر عربات التوق خلف نخيلك الغافي على أسواري أتصفح ضباب المدى

أهدهدُ ارتباكي
وأنتظرُ انهمارك
سأترك يدي على حافة النهار
إذا ما جف ليلُ انتظارك
النك الموت
انتظرني
وينمو شوك سياجي
وينمو شوك سياجي
وأرفو عمري الممزق بالحسرات
انتظرني
حتى يجف الصيف على حبال الظل
وتقيم أعراس قمحي الغابات

لا تقرع بابي
حتى أرتب جاستي
حتى أرتب جاستي
أنفّض غبار قلبي
أغلق علبة أحلامي
وأجفف البكاء
حتى أخون ذاكرتي
وأضع شريطا أسود على إطار الذكريات
انتظرني
لأغسل وجهي بماء الفصول
إذا ما وقف على أعتاب الشتاء
اترك فسحة لإشراقه حضوري
قبل التأمل في الغياب
اترك يدك على جبهة غروبي
اترك يدك على جبهة غروبي
لأعتق خابية روحي بخوراً في جرار الهواء
لأحطب أضلاعي

\* شاعرة سورية.

لأنك آتٍ ..

تنشد خرافة الصحراء من شهقةِ التراب لأنك الطفل تائهاً في السراب لخطوك عواء الوصول تتراقص البراءة في قلاع عينيك بإيماءةٍ من الشمس أضعت ظلك خلف أسوار ها حرير للون النقاء و ملامَحكَ لك صحوة النرجس سرقتك جنيّة الرمال وسكنت مدن النعاس وعبقُ السنين لأنَكَ مثيرٌ مضغت الظلام انطفأت مصابيح الكون لتنام لأنك النوم أعلن الليل حضورك إشعاعا تتثاءب تبتلع الغيوم صاغكَ الربُّ بنكهتهِ وتصحو جو هرُك الروح تبحث عن زخات المطر شقائقُ نعمانِ لأنك الصبر لا تتلونُ بالوهم مر اياكَ مصقولة لأنك السور تنحني الشمس رُغْمَ انكسار اتِها لأيوب قصر في منفاك لأهدابك لأنك الغريق شاهقٌ أنت كالدمع في قاع الهزيمة لتبنى حصارك تتلو ذكريات الماء لأنك الأخير شهيڤك خوف توقف قلبي زفير ٰكَ شقاء ذات لقاء تلوي موجة أزحتُ ستائرَ عينيَّ تلوك أنفاسك عُلقتكَ معطفًا على مشجب روحي صحوت من أجل فنجان قهوة أشعث هذا الزمن ونمتُ من أجل حلم بقو دكَ أبناءُ السكون ... نحن أ هوةً يصحو الليلُ على خطانا هوةً أبناءُ الحكايةِ... نحن على هودج الحياة سُحِقَ الكلامُ... برَّحانا إلى صدى المرجان لأنكَ الناي لأنك الجمر تذوب رمادا صوثك بتهادي توزغ الدفء كالحزن وتعلن احتضارك زفرةً لأنكَ صورةً زفرة سكنت إطار َها والأصابعُ أقفالُ ر تنفتحُ واستحالت لتخرج أعبنا بكماء موغلٌ في الغياب أرواح القصب تحرسُ أطيافَ الوجع لأنك المجهول وترتفع بأجنحة الدخآن ترصد خط الأفق ليسكب وجومك بينما أسرج حواسي أمتطي حيرتي وأصعد شهقتي الأخيرة

مرَّ موكبُكَ ثقيلاً يحملُ شرودكَ من ردهة إلى ردهة يبحث عن أنيةٍ خاوية

qq

### بيت الشعر ..

# نثار ات مغلقة

#### q سليمان السلمان \*

مقلة من حجرْ لا ترى غير صُمّ الرؤى في عيون البشرْ \*\*\*

كلما لاح لي كوكبٌ غام في المساءْ أنكرت حيرتي خطوها بين نار وماءْ

\* \* \*

سِرُّه صاحبي أن يرى حلمهُ في الصباحْ... عندما ضمد. الصبر بعد أن سقط القلب في نديّ الجراحْ

\* \* \*

وأنا حلمه المستفيق كي كيف لي في عيون الضحى.. لا أرى حجرا راكضاً في الطريق ؟!

زاغ منه البصر ... فرمى قلبه في يديه وانتظر فرأي مشعد من دم شدَّه .. ما انطفا رف في مقلتيه لا أرى ما يرى صاحبي في وعاء النجومْ وحدها مقلتي انغرست في الثرى

فرأت جذرَها غارقاً في شفاه الغيومْ \* \* \*

> هل غفا الصمت أو صبَحَا

<sup>\*</sup> شاعر من سورية

أحلى وأحلى \* \* \*

غَزِلْتْ خنجرَها.. غَرَسَتْ نَصْلَهُ في مستودع الجمر... وصاحت يا حبيبي لم يجب قلبي.. ولكنَّ دماهُ.. أغرقتْ كل الدروب

نسمة من عبير لا ترى عطرها... سوف تلقى بها زفرة.. عَبرت .. في شفاه الضمير \*

كيف لي.. يا قاتلي ألا أرى دمعك.. قربي ودمي أغفى بعينيك فأغلقت جفونك كيف لا.. أدعو إلهي يا حبيبي.. أن يصونك؟! ومشى النور منهُ وفيهِ.. إليْهْ

\* \* \*

من جناحْ
سقطت ريشة
في الهواءْ
خالها الطائر المشتهى
خطقَتُه السماءْ
فمشى ظِلَّ ريشة
كتبت قصة...
فوق صدر الرياحْ

غار في دمي لوئهُ
ومع الفجر غابْ
"لا حياةُ بلا عذابْ"
فاستفق.. يا دمي
قبل غفوةٍ
ماخادِرْ بعدها الترابْ
سألتني.. وردةُ
تنهضُ.. كسلى:
ما يريدْ؟
قلتُ: ما شئت!
أراهُ.. يتشهى حلوة

### بيت الشعر ..

# صور تسند ذاك الجدار

q ميسون شقير \*

كفانا صديقي كنت حصتي من الضوء وكنت ظلك الأطول من قامتك فلنذهب إذاً قبل أن تدرك العتمة لعبتنا فلا أنا أراني ولا أنت تراك

وكفانا أنّا أحببنا فبعثنا أحياء مرة قبل موتنا وأنّا أخطأنا بما يكفي كي نمنح بعضنا متعة الاعتذار والرضا وأنّا كنّا من المرايا ما يكفي

أعرف صديقي سنصير ريحاً تهبُّ من صوب ذكرى تعبث بكل جهات الروح تكسر شجرة أحلامنا زرعناها كي يلعب غدنا تحت ظلها لكنه كبرَ فجأة شبَّ عن طوعنا وذهب كي نلبس بعضنا عقداً يتمسك فقط بعين الآخر فينا كفانا صديقي فلنذهب قبل أن يجف العقد ويخدش ما تبقى من

<sup>\*</sup> شاعرة من سورية.

سمیناه الذاکرة جداراً نتکئ علیه فقط کی ننسی!! وأعرف صديقي أنّا سنعبر أيامنا إلى صور تسند جداراً هشاً

qq

### بيت الشعر ..

# مدارات تحت الصفر

q بن يونس ماجن \*

### هذا الرأس

هذا الرأس الذي يحمل فراغ الذاكرة منتشياً بحليب الشمس الباردة مزهواً ببياض الثلج وضباب الاغتراب اللندني لا بدّ أن هناك منفى على خريطة الوطن يتسع له وحده

\* \* \*

### أريكة

أنا الآن مستلق على أريكة أحدّق في ركام الغبار المتراكم على سقف عريشنا غير أن هذا الغبار بدأ يتناسل كأنه أرنب ألكتروني في حلبة السباق متبوعاً بثور هائج فيختفي وراء عتمة تتثاءب في وجه الظلام

### دوار البحر

صرت كالسمكة

التي تعاني من دوار البحر وما هي إلا لحظات حتى جرفتني أمواج الذاكرة ثم توغلت بها بعيداً فأسدلت زبدها فوق مساماتي المشتعلة

\* \* \*

### حلم صيفي

أحبو كالطفل المعتوه

\* شاعر من الجزائر.

\* \* \*

### نجمة متمردة

في الليل أصعد سلالم الرعشة لكي أنصب فخاخاً لنجمة متمردة رأيتها متمردة رأيتها ترمي حجراً في الماء الراكد

\* \* \*

### معجزة أمة

أرفع قبعتي أمام أمة لا تقرأ رغم إنجازاتها الإبداعية أمة تنتحر واقفة وتحت وسادتها عبوة ناسفة تنتظر معجزة من الأميين الجدد

\* \* \*

### طلاسم مائية

لم أكن في حاجة إلى فك أبجدية الطحالب وما عدت أقرأ في كف البحر عن قوارب الموت ولا عن بيوت الرمل فبيوت الرمل فبيوت الرمل لا تصلح أن تكون قبوراً للمد والجزر

\* \* \*

### حظ ذئبوي

فوق جسر متحرك وكالمستيقظ من كوابيس سباته أحلم ببئر نفط غزير ووطن عربى غير محتل

\* \* \*

### رتابة

ليس أمامي الآن سوى أن أصطاد أفكاري المتناثرة بين عتبات الزمن البطيء ويبدو أنني كلما مسكت بخيط الضوء إلا وفاجأتني العتمة فأضرم النار فيها لكى أتخلص من أيامي الرتيبة

\* \* \*

## في نهاية الممر

في نهاية الممر أمر حذو ظلي الظئيل لأتفقد خطواته الشاردة أشرد أفكاري بعض الشيء وأستحم في خاصرة الظهيرة ثم ألملم ما تبقى من نسيم النهار أتجول في الجانب الآخر من السراديب وأدخل في أحشائها المحمومة كلما لمست وترأ مغناطيسيا تحولت إلى منوم سياسي ماهر ظلي الوارف يضع مولوده تحت جذع الشجرة لكي يستريح من عناء الفيء وبه صرت أقيس ضفائر الشمس الذهبية أشق صمت الظل لأصطاد أشباح الهواء لست الوحيد الذي يتعارك مع ظله رغم وعوده الكاذبة أنا وفيٌّ لظلى لكنه لا يتبعني

أنام وأصحو على عواء الذئاب مام والمعتور على طورة المداب مارت حياتي مبرمجة حسب الطلب في كل يوم أرمي نردأ ليس ضرورياً أن أكسب الملايين فحظي تمّ إحالته على التقاعد ولم أحصد سوى تعاويذ الغياب كنت أدسها في شقوق الجدران

qq

#### بيت السرد ..

الجسلد

\_\_\_\_\_

q تأليف: رولد دال

q ترجمة ربا زين الدين\*

كان شتاء سنة 1946 طويلاً جداً ، بالرغم من أن الشهرهو شهر نيسان فإن الريح الباردة كانت تهب عبر شوارع المدينة، والغيوم الثلجية تسبح في السماء

كان الرجل المسن،الدي يدعى (دريولي) يمشي متثاقلاً متألماً على الرصيف في شارع "ريفولي "، بارداً بائسا متجمّعاً على نفسه بمعطفه الأسود القذر، منظره يشبه القنفذ، فقط عيناه وأعلى رأسه ظاهران من فوق ياقة المعطف المثنية.

عندما فتح باب المقهي فاحت منه رائحة الدجاج المشوي فجعلته يشعر بالجوع، فبدأ يتنقل مشاهداً من غير فائدة الأشياء المعروضة في نوافذ المحلات – عطور، ربطات عنق حريرية، قمصان، ألماس، خزف، أثاث قديم، كتب رفيعة المستوى، ومن ثم معرض لوحات ريتية، لطالما أحب معارض اللوحات الفنية، كان هذا المعرض يضم لوحة زيتية واحدة معروضة عند النافذة، توقف ينظر إليها واستدار ليكمل طريقه لكنه عاد فحدق فيها وفجأة شعر بانزعاج وانتقل عبر ذاكرته، تذكر بعيد لشيء ما في مكان ما كان قد رآه من قبل، نظر مجدداً،

كانت اللوحة منظراً طبيعياً، مجموعة من الأشجار تميل بجنون على جنب واحدة جرّاء هبوب رياح عاتية تلف وتدور في السماء.

وملصوق على الإطار قطعة معدنية صغيرة مكتوب عليها "كيم سوتين 1894-1943".

حدّق دريولي بتلك اللوحة، متسائلاً بشكل مبهم ما الذي يجعلُ تلك اللوحة تبدو مألوفة، إنها لوحة جنونية، فكّر، جنونية وغريبة جداً – لكنني أحبها – "كيم سوتين "

\* مترجمة من سورية.

سوتين....." يا إلهي " صاح فجأة، " منغولي الصغير، إنه هو! منغولي الصغير ولوحته في أفخم المحلّات في باريس! تخيل ذلك! "

قرّب الرجل المسن وجهه إلى النافذة، استطاع أن يتذكّر الصبي – نعم استطاع أن يتذكره بشكل واضح ولكن أين ؟ وما تبقى ليس من السهل أبداً أن يتذكّره، لقد كان هذا منذ زمن بعيد.

منذ متى ؟

عشرون – لا، أكثر، حوالي ثلاثين سنة، أليس كذلك ؟ انتظروا لحظة، نعم – إنها السنة التي كانت قبل الحرب العالمية الأولى 1913 إنها كذلك، وسوتين هذا، ذلك المنغولي الصغير البشع، الصبي المتجهم الكئيب الذي كان هو يحبّه – يعشقه تقريباً بدون أي سبب على الإطلاق يجعله يتوقع أنه يستطيع الرسم.

وكيف استطاع الرسم! الذكريات تعود إليه بشكل واضح – الشارع، وصف علب القمامة على طول ذلك الشارع والرائحة النتنة، القطط البنيّة التي تمشي بليونة فوق علب القمامة ومن ثم النساء، نساء سمينات نديّات جالسات على العتبات وأقدامهن على حصا الشارع. أي شارع ؟ حيث كان يقطن ذلك الصبي ؟

في مدينة " فالغوير"، كان كذلك! هز الرجل المسن رأسه مرات عدّة، آمل أن يتذكّر الاسم، ثم تذكّر وجود استوديو وفيه كرسي واحد وأريكة حمراء قذرة تعود الصبي أن ينام عليها، وحفلات السكر، النبيذ الأبيض الرخيص، النزاعات العنيفة، دوماً دوماً هناك وجه غاضب بائس لصبي كئيب يفكّر عمله.

كان ذلك غريباً، باعتقاد دريولي، كان سهلاً أن تعود إليه الذكريات الآن، كيف أن كل حقيقة صغيرة يتذكّرها تتمايز فوراً في مخيلته عن الأخرى، على سبيل المثال هناك أفكار سخيفة بشأن الوشم، الآن، هناك أمر جنوني أيضاً إن كان واحداً حتى، وكيف بدأ ؟

آه، نعم، كان غنياً في يوم من الأيام، نعم كان كذلك وقد اشترى الكثير من النبيذ، يستطيع أن يرى نفسه الآن عندما دخل الاستوديو حاملاً زجاجات المشروب تحت ذراعه – الصبي يجلس أمام مسند اللوحة وزوجة دريولي تقف وسط الغرفة،تهيئ نفسها ليرسمها.

" علينا أن نحتفل " قال، " علينا أن نقيم حفلاً صغيراً نحن الثلاثة ".

" ما هي مناسبة الاحتفال ؟ " قال الصبي دون أي اكتراث، " هل ستطلق زوجتك لكي أتزوج بها ؟ ".

" لا "، قال دريولي، " سنحتفل لأنني اليوم حصلت على مبلغ كبير من المال في عملي ".

" وأنا لم أفعل شيئاً، يمكننا أن نحتفل بهذا أيضاً ".

" إن أحببتم ذلك " كان دريولي يقف بجانب الطاولة، لم يفتح زجاجات المشروبات بعد، شعر بالتعب وأراد أن يشرب النبيذ.

تسعة زبائن في يوم واحد، كان هذا جميلاً جداً، ولكنه يستهين بعيون الرجال، لم يكن قد أتى إليه هذا العدد الكبير من قبل.

تسعة جنود سكّيرين — والشيء الملحوظ أنه ليس أقل من سبعة منهم كان قد دفع نقداً، هذا ما جعله ثرياً جداً، ولكن العمل كان متعباً للعيون.

عيون دريولي كانت نصف مفتوحة من التعب، البياض فيها تخطط بخطوط صغيرة حمراء، وعلى بعد إنش من كرة العين كان تمركز "صغير من الألم.

ولكن كان المساء حينها وهو كان ثريّاً كخنزير، وضمن مجموعة الزجاجات تلك ثلاث زجاجات - واحدة لزوجته وواحدة لصديقه وأخرى له، وجد المفتاح وبدأ ينتزع الفلينات من الزجاجات، كل واحدة تصدر صوتاً عند نزعها.

وضع الصبي ريشته جانباً. " آه، يا مسيح " قال " كيف يمكن لأحد أن يعمل وسط كل هذا الضجيج ؟ " تقدمت الفتاة عبر الغرفة ونظرت إلى اللوحة، وتقدم دريولي أيضاً، حاملاً الزجاجة بيده والكأس بيده الأخرى.

" لا "، صرخ الصبي منفعلاً فجأة " أرجوكم – لا ! " خاطفاً اللوحة من على المسند ووقف قبالة الحائط، لكن دريولي كان قد رآها.

" أعجبتني ".

" إنّها سيئة ".

" إنها رائعة، ككل الأخريات التي قمت برسمها، إنها مدهشة، أنا أحبها كلها ".

" المشكلة هي " قال الصبي، " فيها، أنها لا تغذي، لا أستطيع أكلها ".

" لكنها تبقى مدهشة ". ناوله دريولي قدحاً مليئاً بالخمر الأصفر الباهت، " اشربه "، قال " سيشعرك بالسعادة ".

لم يتذكر أبداً إن كان قد عرف شخصاً أكثر بؤساً من ذلك الرجل أو التقى بوجه أكثر كآبة، كان قد التقاه في مقهى قبل سبعة أشهر، يشرب وحيداً، ولأنه كان يبدو روسياً أو ما شابه، آسيوياً مثلاً، جلس دريولى على طاولته وتحدث إليه.

" هل أنت روسى ؟ ".

" نعم ".

" من أين ؟ ".

" منسك "

نهض دريولي وعانقه باكياً إذ أنه كان قد ولد أيضاً في المدينة نفسها.

" لست من منسك بالضبط "، قال الصبي، " لكن على مقربة منها ".

" أين ؟ ".

" سميلوفيتشي، على بعد أثني عشر ميلاً منها ".

" سميلوفيتشي! " صاح دريولي و عانقه مجدداً.

" لقد تسكّعت هناك مرات عدة عندما كنت صبياً صغيراً ".

وجلس مجدداً محدقاً بالوجه الآخر بعاطفة شديدة.

" أتعلم " قال " أنت لا تبدو كروسي شرقي، وإنما كطرطري أو منغولي أنت تبدو تماماً كم منغولي. الآن، يقفون في الاستوديو، دريولي ينظر مجدداً إلى الصبي عندما أخذ كأس الخمر وابتلعها مرة واحدة.

نعم، لقد كان لديه وجه منغولي – خدود عالية وعريضة جداً مع أنف خشن كبير،عرض الخدود هذا كان مشدوداً من الأذنين اللتين كانتا واقفتان بحدة من على الرأس وكانت عيناه مقوستان، شعره أسود، فمه كئيب ثخين .....، لكن اليدين – اليدين كانتا دوماً مفاجئتين، كانتا صغيرتين وبيضاء كيدي سيدة بأصابع صغيرة نحيفة.

" أعطني المزيد " قال الصبي، " إذا احتفلنا مرّة أخرى دعونا نحتفل على نحو أفضل ".

وزع دريولي الخمر وجلس على الكرسي، والصبي جلس على الأريكة القديمة هو وزوجة دريولي وتبادلوا الزجاجات التي كانت على الأرض فيما بينهم.

" الليلة نشرب قدر ما نستطيع " قال دريولي " أنا غني بشكل استثنائي، أعتقد أن عليّ أن أذهب الآن وأشتري مزيداً من الزجاجات، كم علي أن أشتري ؟ ".

" سنّة " قال الصبي " اثنتين لكل منّا ".

" حسناً، على أن أذهب وأجلبه الآن ".

ومن المقهى القديم اشترى دريولي ست زجاجات من النبيذ الأبيض وحملها عائداً إلى الاستوديو.

وضعوها على الأرض ضمن صفين اثنين، وأحضر دريولي مفتاح الفلين وسحب الفلينات من الزجاجات الست، ومن ثم جلسوا مجدداً وتابعوا الشرب.

" هذا للأثرياء فقط " قال دريولي، " الذين يستطيعون أن يدفعوا للإحتفال بهذه الطريقة ".

" نعم صحيح " قال الصبي " أليس صحيحًا، جوسي ؟ ".

" طبعا ".

"كيف تشعرين جوسي ؟ ".

" بخبر "

" هل ستتركين دريولي وتتزوجين بي ؟ ".

" 7 "

" نبيذ رائع " قال دريولي " ممتاز للشرب ".

وبهدوء وبشكل مبهم، جلسوا يشربون،، العملية روتينية، ولكن هذه هي نفس المراسم والعادات الأساسية التي يجب أن تقال، الأساسية التي يجب أن تقال،

وتقال مجدداً — والنبيذ يجب أن يبارك والهدوء مهم جداً، كذلك يجب أن يكون هناك وقت لتذوق مراحل الانتقال اللذيذة، وخاصة بالنسبة لدريولي، الأول الذي بدأ يطوف، وقدماه لم تعد تخصم.

كانت هذه أفضل مرحلة بالنسبة لهم جميعاً — كان عندما ينظر إلى قدميه واللتان كانتا بعيدتين، يتسائل لمن تعود هاتان القدمان ولماذا هما ملقاتان على الأرض هكذا وبعيدتان جداً، وبعد قليل، نهض ليشعل الضوء، فوجئ برؤية تينك القدمين قد ذهبتا معه عندما قام ليفعل ذلك، وبشكل خاص لأنه لم يستطع أن يشعر بهما تلامسان الأرض ذلك أعطاه إحساساً بالسعادة وكأنه يمشي في الهواء، ثم بدأ يطوف ويتجول في أنحاء المغرفة، يختلس النظر بمكر إلى اللوحات الموجودة على الجدران.

" اسمع " قال وأطال بالقول " لدي فكرة " تقدم ووقف عند الأريكة، يتمايل بشكل لطيف، " اسمع يا منغولي الصغير ".

- " ماذا هناك ؟ ".
- " لدى فكرة مدهشة، هل تستمع ؟ "
  - " أنا أستمع إلى جوسى ".
- " استمع الّي من فضلك، أنت صديقي منغولي الصغير البشع من منسك وأنت بالنسبة لي مجرد فنان أحب أن أمتلك لوحاته، لوحاته اللطيفة. "
  - " خذها كلها، خذ كل ما تجده، ولكن لا تقاطعني وأنا أتحدث إلى زوجتك ".
- " لا، لا، استمع الآن، أنا أقصد لوحة أستطيع أن آخذها لي دائماً....إلى الأبد.... أينما ذهبت.... ومهما حدث.... ومهما حدث... لكن دوماً معي... لوحة منك " تقدم قليلاً وضرب على ركبة الصبي، " الآن استمع إلي رجاءً "
  - " استمع إليه "، قالت الفتاة.
- " ما أريده هو أن ترسم لوحة أو صورة على جلد ظهري، ثم أريدك أن تجعل ذلك الرسم وشماً وبذلك سيبقى دوماً معي ".
  - " إنها أفكار جنونية ".
  - " أنا سأعلمك كيف تصنع الوشم، إنه سهل، الأطفال يستطيعون أن يقوموا بذلك ".
    - " أنا لست طفلاً ".
    - " أرجوك..... "
    - " أنت مجنون حقاً، ما هذا الذي تريده ؟ ".
  - نظر الرسام باحترام إلى عيني الرجل الآخر المتألقة القاتمة الهادئة، ما الذي تريده بحق السماوات؟ "
    - " تِستطيع أنِ تقوم بذلك بسهولة! تستطيع! تستطيع! ".
      - " أتقصد بشأن الوشم ؟ ".
    - " نعم بشأن الوشم! أنا سأعلمك عليه خلال دقيقتين! ".
      - " مستحيل! ".
      - " أتقول أنني لا أعرف ما الذي تتحدث عنه ؟ ".
    - لا، الصبي من المستحيل أن يقول شيئاً كهذا إن كان أحد يعرف بشأن الوشم يكون دريولي.
    - ألم يكن قد غطى بطن رجل منامله برسم جميل ورقيق لأزهار مختلفة فقط الشهر الماضي ؟.

وماذا بشأن الزبون الذي كان عنده كثير من الشعر يغطي صدره والذي رسم له صورة الدب الوحشي الأمريكي بشكل جميل جداً، جعل فيه الشعر الموجود على صدر الرجل فراء لذلك الدب ؟ ألم يرسم سيدة بدقة متناهية على ذراع رجل والتي عندما تلوي عضلة الذراع تنبعث السيدة إلى الحياة وتقوم بالتواءات مدهشة؟

- " هذا كل ما قلته " تحدث الصبي إليه " إنك سكران و هذه فكرة سكرانة ".
- " بإمكاننا أن نأخذ جوسي كنموذج، بورتريه لجوسي على ظهري، ألا أستحق أن أرسم صورة لزوجتي على ظهري؟ "
  - " لجوسي ؟ "
- " نعم " علم دريولي أن عليه أن يذكر زوجته فحسب، فإذا بشفتي الصبي الثخينتين البنيتين ترتخيان وتبدأان بالارتجاف.

```
" لا " قالت الفتاة.
```

" حبيبتي جوسي، أرجوكِ، خذي زجاجة اشربيها كلها، وبعدها ستشعرين بأنك أكثر كرماً، إنها لفكرة مدهشة، لم تخطر ببالي طوال حياتي فكرة كهذه ".

" أي فكرة ؟ ".

" بأنه سيرسم لك صورة على ظهري، هل أستحق ذلك ؟ ".

" بورتريه عارى " قال الصبى، " إنها فكرة مقبولة ".

" ليس عارياً " قالت الفتاة.

" إنها فكرة مدهشة " قال دريولي.

" إنها فكرة مجنونة حمقاء " قالت الفتاة.

" إنها فكرة تنفذ في أي مناسبة " قال الصبي " إنها فكرة بمناسبة الاحتفال ".

قاموا بإفراغ زجاجة أخرى فيما بينهم، ثم قال الصبي، " ذلك ليس جيداً " لا يمكنني أن أقوم بذلك الوشم، وبدلاً من ذلك سأرسم تلك الصورة على ظهرك والتي ستبقى معك طالما لم تستحم وتغسلها، وإن لم تستحم مجدداً طوال حياتك فإنها ستبقى معك دائماً طالما أنت حي ".

" لا " قال دريولي.

" نعم – وفي اليوم الذي تقرر فيه أن تستحم سأعلم حينها أنك لا تعطي أية قيمة أو أهمية للوحتي، ذلك سيكون اختباراً لإعجابك بفني ".

" هذه الفكرة لا تعجبني " قالت الفتاة، " إعجابه بفنك عظيم جداً دون أن يبقى دون استحمام لسنوات عديدة. دعنا نقوم بالوشم، لكن ليس عارياً ".

" إذا الرأس فقط "، قال دريولي.

" لا أستطيع القيام بذلك ".

" ذلك سهل جداً، أتعهد أن أعلمك خلال دقيقتين، سترى سأذهب وأجلب المعدات، الإبر والحبر. لدي أحبار بألوان مختلفة – ألوان عديدة مختلفة باختلاف لوحاتك، وجميلة إلى حدٍ بعيد ".

" ذلك مستحيل ".

" لدي أحبار عديدة، أليس لدي أحبار بألوان مختلفة عديدة، جوسى ؟ "

"نعم ".

" سترى " قال دريولي، " سوف أذهب وأجلبها ".

نهض عن كرسيّه ومشى بغير ثبات لكن بعزم خارجاً من الغرفة. وخلال نصف ساعة عاد دريولي "لقد أحضرت كل شيء "صاح ملوحاً بالحقيبة البنيّة، "كل الضروريات التي يحتاجها الواشم في الحقيبة ".

وضع الحقيبة على الطاولة، فتحها، وألقى الإبر الكهربائية وزجاجات الحبر الصغيرة ومن ثم أوصل تلك الإبر بالكهرباء و أخذ الجهاز بيده وضغط زر التشغيل، فأصدر صوت ضجيج وبدأ مقدار ربع إنش بارزاً من الإبرة يتحرك بسرعة إلى أعلى وأسفل، ألقى بمعطفه جانباً وطوى كمّه اليسار،

" انظر الآن، راقبني وسأريك كم هذا سهل، سأقوم بالرسم هنا على ذراعي ".

ذراعه كانت مغطاة تماماً بعلامات زرقاء، لكنه اختار بقعة صغيرة نظيفة من الجلد لكي يعرض عمله.

كان الصبي مفتوناً بذلك " والآن دعني أتدرّب قليلاً على ذراعك ".

وبالإبرة الطنانة بدأ يرسم خطوطاً زرقاء على ذراع دريولي.

" هذا سهل " قال، " ذلكِ يشبه الرسم بالقلم الأزرق والحبر، لا يوجد اختلاف غير أن هذا العمل أبطأ ".

" لا شيء في هذا، هل أنت جاهز ؟ هل نبدأ ؟."

" في الحال "

" هذا هو النموذج! " صاح دريولي، " تعالى جوسى!".

كان مليئاً بالحماس حينها، يتبختر بالغرفة، يرتب كل شيء كصبي يقوم بالتحضير للعبة مثيرة، أين تريدها أن تكون ؟ أين يجب أن تقف ؟ ".

" دعها تقف هناك، بجانب منضدة التزيين وأن تسرح شعرها سأرسمها وشعرها مفرود على كتفيها مسرّح ".

" مدهش، أنت عبقري ".

بتردد، مشت الفتاة ووقفت بجانب منضدة التزيين، حاملة كأس النبيذ بيدها، خلع دريولي قميصه ووقف خالعًا سرواله مرتديًا ملابسه الداخلية فقط وجواربه وحذائه وقف يترنح هناك بنعومة من جانب إلى جانب بجسده الصغير القوي، ذي البشرة والشعر القليل تقريبًا. " الآن " قال، " أنا لوحة، أين ستضع لوحتك ؟ "

- " كالعادة على مسند اللوحات ".
- " لا تكن مجنوناً، أنا اللوحة ".
- " إذاً ضع نفسك على مسند اللوحات، هذا هو مكانك ".
  - " كيف أستطيع ذلك ؟ ".
  - " هل أنت لوحة أم لا ؟ ".
  - " أنا لوحة، الآن بدأت أشعر أنني لوحة ".
  - "إذاً ضع نفسك على المسند، لا صعوبة في ذلك ".
    - " حقاً، لا يمكن ذلك ".
- " إذاً، اجلس على الكرسي من الخلف إلى الأمام فتستطيع أن تسند رأسك السكرانة على ظهرها، بسرعة الآن، حتى أصبح جاهزاً للعمل ".
  - " أنا جاهز، أنا أنتظر ".
  - " أولاً "، قال الصبى " سأرسم لوحة عادية، ثم إذا أعجبتني سأقوم بالوشم فوقها ".
    - وبريشة عريضة بدأ يرسم على ظهر الرجل العاري.
- "أي! أي! " صرخ دريولي، " وكأن كثيرة ُ أرجلٍ بشعة تمشي مشية عسكرية على عمودي الفقري!

" ابق ثابتاً الآن! ابق ثابتاً "، عمل الصبي بسرعة واضعاً الرسم فقط بخطوط زرقاء رفيعة بحيث لا تعيق عملية الوشم، كان تركيزه كبيراً جداً عندما بدأ بالرسم والذي بدا أنه حل محل سكره، قام بتطبيق ضربات الفرشاة بوخزات سريعة قصيرة من الذراع حاضناً الخصر وفي أقل من نصف ساعة كان منتهياً من العمل.

" حسناً هذا كل شيء " قال للفتاة، وعاد مباشرة إلى الأريكة واستلقى عليها وغط في نوم عميق، دريولي بقي مستيقظاً، كان قد رأى الصبي يأخذ الإبرة ويغمسها في الحبر، وعندها شعر بوخز حاد عندما لمس ظهره، والألم الذي كان مزعجاً لكن ليس شديداً جداً، جعله لا يستطيع النوم.

و بتتبع مسارات الإبرة ومشاهدة ألوان الحبر المختلفة التي كان يستخدمها الصبي، كان دريولي يسلي نفسه محاولا أن يتخيل ما الذي حدث على ظهره، عمل الصبي بتركيز مدهش، بدا وكأنه منغمس بشكل كامل بتلك الآلة الصبغيرة وتلك الإنجازات غير العادية التي يمكن أن تقدمها، وخلال ساعات الصباح القصيرة وطنين الآلة وعمل الصبي، استطاع دريولي أن يتذكر ذلك عندما خطا الفنان إلى الوراء وقال "انتهيت "، كان ضوء النهار يملأ الدنيا وأصوات الناس التي تمشي في الشارع.

" أريد أن أراه " قال دريولي، رفع الصبي المرآة بزاوية معينة ومدّ عنقه ينظر.

" حمداً لله !" صاح، كان منظراً مذهلاً، ظهره بالكامل من أعلى كتفيه إلى أسفل عموده الفقري كان مشعلاً من الألوان – ذهبي وأخضر وأزرق وأسود وقرمزي، كان الوشم موضوعاً بغزارة كبيرة بدا تقريباً كعدينة.

كان الصبي قد تبع قدر الإمكان ضربات الريشة التي رسم فيها، قام بحشوها بشكل كامل، والطريقة التي استخدم فيها العمود الفقري ونتوء الكتفين كانت مذهلة بحيث بدا وكأنه جزء من ذلك الرسم، ماذا أكثر من أنه استطاع و بطريقة ما أن يحقق – حتى ولو كانت عملية بطيئة – عفوية أكيدة.

بدت صورة الوجه حيّة، كانت تحتوي على كثير من الالتواءات والالتفافات المميزة لأعمال سوتين الأخرى، ليس هناك شبه كبير، بل مزاج أكثر من الشبه، وجه النموذج كان غير واضح، منتشي، والخلفية من حول رأسها تعج بضربات ملفوفة من اللون الأخضر الغامق.

" ذلك مذهل ! ".

" أعجبتني كثيراً " وقف الصبي في الخلف ليتفحّص بشكل حرج، " أتعرف " أضاف، " إنها جيدة كفاية بالنسبة إلى لأوقع عليها " وثم تناول الجهاز مجدداً، ونقش اسمه بالحبر الأحمر في الجهة اليمنى عند مكان كلية دريولي.

دريولي الرجل المسن كان يقف في حالة من النشوة، يحدق في اللوحة التي في شباك دكان التاجر، كانت تبدو قديمة جداً، كل شيء – كان تقريباً وكأنه حدث في حياة أخرى.

والصبي ؟ ماذا حدث له ؟استطاع أن يتذكّر الآن أنه بعد أن عاد من الحرب – الحرب العالمية الأولى – افتقده وسأل جوسي عنه.

" أين منغولي الصغير ؟ "

" لقد رحل " أجابت ، " و لا أعرف إلى أين ولكنني سمعت بأن تاجراً أخذه وأرسله بعيداً إلى " سروت " ليقوم برسم مزيدٍ من اللوحات.

" من الممكن أن يعود ".

" من الممكن أن يعود، من يعرف ؟ ".

كانت تلك آخر مرة ذكروه فيها، وبعد فترة من الزمن كانوا قد انتقلوا إلى " لاهارف " المكان الذي كان فيه المزيد من الغرباء ومزيد من العمل، ابتسم الرجل المسن عندما تذكر " لاهارف " كانت سنوات جميلة فترة مابين الحربين بذلك الدكان الصغير بجانب أحواض رسو السفن والغرف المريحة ودوماً مع عمل كاف، وفي كل يوم ثلاث، أربع، خمس غرباء يريدون أن يرسموا لوحات على أذر عهم، فعلا كانت سنوات جميلة جداً.

وبعدها جاءت الحرب العالمية الثانية، وجوسي كانت قد قتلت، ووصل الألمان الذين أفسدوا عمله، لم يعد أحد يريد رسماً على ذراعه بعد ذلك، ومن بعد ذلك أصبح مسناً جداً لا يصلح لأي نوع من الأعمال وبيأس كبير عاد إلى باريس متأملاً بشكل غامض أن تكون الأمور أسهل في المدينة الكبيرة، لكنها لم تكن كذلك

والآن وبعد أن انتهت الحرب لم يعد لديه ممتلكات أو طاقة ليبدأ عمله الصغير مرّة أخرى، لم يكن سهلاً على رجل مسن أن يعرف ما الذي سيفعله، وخاصة إن كان لا يحب التسوّل، إذاً ماذا يستطيع أن يفعل غير ذلك ليستمر في العيش ؟

حسناً، فكّر، محدقاً باللوحة، إذا هذا هو المنغولي الصغير، وكيف بنظرة صغيرة لشيء صغير كهذا أن يحرك الذاكرة، وخلال لحظات كان قد نسي أن لديه وشماً على ظهره، مضى عمر طويل منذ أن فكر بشأنه، قرّب وجهه من النافذة ونظر داخل المعرض، رأى على الحائط العديد من الصور الأخرى وكلها بدت من عمل نفس الرسام.

كان العديد من الناس يتجولون في المعرض كان جلياً أنه من نوع خاص، وباندفاع مفاجئ فتح دريولي باب المعرض ودخل، كانت صالة كبيرة بسجاد أحمر ثخين وكم كانت بحق الله دافئة وجميلة، الكل فيها يتجولون يشاهدون اللوحات وهم وقورون وأنيقون، كل منهم يحمل دليلاً في يده.

وقف دريولي داخل الغرفة أمام الباب ينظر حوله بعصبية يتساءل إن كان باستطاعته التقدم والاختلاط بهذا الحشد الكبير.

ولكن قبل أن يتسع له الوقت الستجماع قواه سمع صوتاً إلى جانبه يقول:

" ماذا تر بد ؟"

بقى دريولى واقفاً.

"إذًا سمحت " كان يقول الرجل، " اخرج من معرضي ".

" ألا يسمح لي بمشاهدة اللوحات ؟ ".

" سألتك أن ترحل ".

ظل دريولي واقفاً مكانه وشعر فجأة بغضب كبير.

" لا تفتعل مشكلة "كان يقول الرجل " هيا الآن بهذا الاتجاه " ووضع يده البيضاء السمينة على ذراع دريولي وبدأ يدفعه بقوة باتجاه الباب.

هذا ما كان. " ابعد يديك الأنثويتين عني! " صاح دريولي، صوته كان واضحاً جداً في القاعة وكل الرؤوس التفتت باتجاه واحد، كل الوجوه منذهلة تحدق بالشخص الذي أحدث تلك الضجة، جاء الخادم مسرعاً للمساعدة، وحاول رجلان أن يدفعا دريولي خارج الباب، بقي الناس واقفين يراقبون الصراع لكن وجوههم بدت لا مبالية، بدت وكأنها تقول " هذا صحيح، لا خطر علينا يجب أن يهتموا هم به ".

" أنا أيضاً! " كان دريولي يصرخ ، " أنا أيضاً لدي لوحة من عمله ".

" إنه مجنون ".

" مجنون، مجنون هائج ".

" يجب على أحد ٍ أن يستدعى الشرطة ".

وبالتفاف سريع لجسد دريولي بشكل مفاجئ جعل الرجلان يقفزان، وقبل أن يوقفه أحد كان يركض في المعرض ويصرخ. " سأريكم ! سأريكم ! "

خلع معطفه ومن ثم جاكيته وقميصه، واستدار فأصبح ظهره العاري باتجاه الناس.

" هنا! " صاح وهُو يلهث بسرعة "، أترون ؟ هو هنا! "

كان الصمت يعم أرجاء القاعة، كلهم وقفوا مندهشين بما كان يفعله دريولي بلا حراك مصدومين وبحيرة ليست سهلة، يحدقون باللوحة الموشومة مازالت في مكانها والوانها المتألقة بقيت كما كانت لكن ظهر الرجل المسن أصبح نحيلاً الآن وأنصال أكتافه برزت أكثر والتأثير الذي لم يكن بالكبير كان قد أعطى اللوحة منظراً مجعداً محطماً.

قال أحدهم " يا إلهي، لكنها ! ".

ثم از دادت الإثارة وضجيج الأصوات عندما احتشدت الناس حول الرجل المسن.

" إن ذلك واضح! ".

" إنها طريقة متقدمة، نعم ؟ "

" إن ذلك خيالي، خيالي! "

"انظروا، إنه توقيعه! ".

"احنى كتفيك إلى الأمام، لكي تتمدد الصورة وتصبح منبسطة ".

" صورة قديمة، متى رئسمت ؟ "

" سنة 1913 "، قال دريولي من دون أن يلتفت ، " في خريف 1913 ".

" من الذي علم سوتين الوشم ".

" أنا علمته ذلك ".

" والمرأة ؟".

"كانت زوجتى ".

اندفع مالك المعرض عبر الحشود باتجاه دريولي، كان هادئاً، جاداً بشكل كبير، راسماً ابتسامة على شفتيه " يا سيد " قال " سوف أشتريها " لاحظ دريولي اللحم المترهل الذي يغطي وجهه يهز عندما يحرك فكه، " قلت سأشتريها منك، يا سيد "

" كيف يمكن أن تشتريها ؟ " سأل دريولي بلطف.

" سأعطيك مئتى ألف فرنك مقابلها ".

كانت عينا التاجر صغيرة وغامقة اللون، كان حاجباه يرتعشان أيضاً.

" لا تفعل ذلك! " تمتم أحد الجموع، " إنها تستحق أكثر من ذلك بألف مرة ".

فتح دريولي فمه دون أن ينطق بكلمة وعاد وأقفله مجدداً ثم فتحه مرة أخرى وقال بهدوء " لكن كيف أستطيع بيعها ؟ "

انزل يديه وأرخاهما على جانبيه " يا سيد كيف يمكن أن أبيِعها ؟ " وقد تجمع بؤس العالم في صوته.

" نعم! " كل الجموع المحتشدة كانت تقول، " كيف يمكنه أن يبيعها ؟ إنها جزء من جسده ؟ ".

" استمع " قال التاجر مقترباً، " أنا سأساعدك وأجعلك ثرياً، سوياً سنقوم بترتيبات خاصة على تلك اللوحة، أليس كذلك ؟ ".

راقبه دريولي بعينين هادئتين مترددتين "لكن كيف يمكن أن تشتريها، يا سيد ؟ماذا ستفعل بها عندما تشتريها مني ؟ أين ستحقظ بها ؟ أين ستحتفظ بها الليلة ؟ وأين ستكون في الغد ؟".

" آه، أين سأحتفظ بها ؟ نعم أين سأحتفظ بها ؟ الآن أين سأحتفظ بها ؟ حسناً، الآن...."

وضع التاجر إصبعه السمين عند أنفه، " يبدو.. "قال، " إنني إذا أخذت الصورة سآخذك أيضاً، وهذه خسارة ".

توقف، ثم ضرب أنفه مرة أخرى، " اللوحة لن تفقد قيمتها حتى إن كنت ميتاً، كم عمرك يا صديقي ؟ ". " واحد وستين ".

" لكنك لست متين وقوى كفاية، أليس كذلك ؟"

أنزل التاجر يده من عند أنفه ونظر إلى دريولي من الأعلى إلى الأسفل وببطء وكأنه مزارع يتفقد عصانه المسن.

" لا يعجبني هذا " قال دريولي مبتعداً، " بصدق تام يا سيد لا يعجبني هذا " وابتعد، وإذا برجل طويل يمد ذراعيه ويلتقطه بلطف من كتفيه، نظر دريولي حوله واعتذر، ابتسم له الرجل وربت بشكل مطمئن على كتفي الرجل العاريتين، بيديه المغلفتين بقفازين بلون كناري.

" اسمع يا صديقي " قال الغريب و هو لا يزال يبتسم ، " هل تحب أن تسبح وتستمتع بضوء الشمس ؟

نظر دريولي إليه، خائفاً جداً.

" هل تحب طعاماً جيداً مع نبيذ أحمر في قصر رائع ؟" وهو لا يزال يبتسم مظهراً أسنانه البيضاء القوية وبينها ومضات ذهبية، تحدث بطريقة إقناع ناعمة وإحدى يديه مازالت على كتف دريولي.

"هل تحب مثل تلك الأشياء ؟ "

" حسنا، نعم " أجاب دريولي ولا يزال حائراً تماماً، " طبعاً ".

" وأن تتزوج بامرأة جميلة ؟ ".

" لم لا ؟ ".

" وخزانة مليئة بالبذلات والقمصان التي صممت لك خصيصاً ؟ يبدو أنه تنقصك الملابس ".

راقب دريولي ذلك الرجل المهذب منتظراً خلاصة الحديث.

" هل ملكت يوماً حذاء مصمماً بشكل خاص لقدمك ؟

" أنت تحب أن يكون لك ذلك ؟ "

" حسناً...".

" وحلاقاً خاصاً يحلق لك في الصباح ويقص لك شعرك ؟ ".

وقف دريولي مندهشا

" وفتاة مكتنزة جذابة تجمل لك أضافرك ؟ ".

ضحك أحد الجموع.

" وجرس إلى جانب سريرك تستدعي به خادمة لتجلب لك فطورك في الصباح؟ هل تعجبك هذه الأشياء يا صديقي؟ هل تروق لك؟

وقف دريولي ينظر إليه بسكون.

" أترى، أنا مالك فندق "بريستول " في "كانز"، أدعوك الآن أن تأتي معي وتعيش كضيف بقية حياتك في ترف ورفاهية ".

توقف الرجل متيحاً لسامعه وقتاً ليستوعب تلك الفرصة السارة.

" واجبك فقط - هل أشرحه لسعادتك ؟، سيكون في قضاء وقتك على شاطئ في أحواض الاستحمام، تمشي بين ضيوفي، تتشمس، تسبح، تشرب الكوكتيل، أيعجبك ذلك ؟ "

لم يكن هناك جواب.

"ألا ترى – أن كل ضيوفي سوف يكونون هكذا قادرين على الاحتفال بتلك الصورة الساحرة المرسومة من قبل سوتين، ستصبح مشهوراً والرجال سيقولون " انظروا ذلك الرجل الذي يملك عشرة ملايين فرنك على ظهره "، أنت تحب هذه الفكرة، يا سيدي ؟ أتعجبك ؟ "

نظر دريولي إلى ذلك الرجل الطويل بقفازيه الكناريين، وهو لا يزال متسائلاً إن كانت هذه مزحة، " هذه مزحة هزلية " قال بهدوء " لكن هل تعنى ذلك بجدية ؟ "

" طبعاً، أعنى هذا ".

" انتظر " قاطع التاجر الحديث، " انظر هنا، لوحة قديمة، هنا الجواب لمشكلتنا، أنا سأشتري اللوحة وسأرتب مع الجرّاح عملية نزع الجلد من على ظهرك، وبعدها ستكون قادراً على المضي في طريقك وتستمتع بالأموال الكثيرة التي سأعطيك إياها من أجل اللوحة ".

"بدون جلد على ظهري؟ ".

" لا، لا، من فضلك! أنت أسأت الفهم، سيضع لك الجرّاح قطعة جديدة على ظهرك بدل القديمة، ذلك سهل ".

" هل تستطيع فعل ذلك ؟ ".

" لا شيء في ذلك ".

" مستحيل! " قال الرجل ذو القفازات الكنارية، " هو مسن جداً ليتحمل مثل تلك العملية الجلدية الصعبة، سوف تقتله، إنها ستقتلك يا صديقي ".

" ستقتلني ؟ ".

" بشكل طبيعي، لن تعيش، الصورة فقط سوف تنجو ".

" بحق الله! " صاح دريولي ، ونظر مذعوراً في وجوه الناس التي كانت تراقبه وخلال الصمت الذي تلا ذلك، تكلم رجل آخر بشكل واضح من خلف الجموع، سمع يقول: " ربما إن دفع أحدكم مالاً كافياً لهذا الرجل المسن، من الممكن أن يقدم على قتل نفسه في هذه البقعة، من يعلم ؟ ".

ضحك الناس ضحكة نصف مكبوتة، حرك التاجر قدميه على السجادة بصعوبة، وبعد ذلك ربتت اليد ذات القفاز ات الكنارية على كتفي دريولي مجدداً. " هيا " كان يقول الرجل مبتسماً ابتسامة عريضة.

" أنا وأنت سوف نذهب ونتناول عشاءً لذيذاً وبإمكاننا أن نتحدّث مطولاً ونحن نأكل، ما رأيك في هذا ؟ هل أنت جائع ؟ ".

راقبه دريولي مقطباً حاجبيه، لم يعجبه ذلك الرجل برقبته الطويلة اللينة، و لا طريقته في إمالتها إلى الأمام حين يتحدث إليك، بدا كالأفعى .

" بطّ مشوي ونبيذ فرنسي فاخر " كان يقول الرجل.

لقد اختار كُلمات ذات نكهة غنية مميزة، قام بترطيبها بلسانه "وربما سوفل أوكس مارونز خفيف مرزبد ".

تحول نظر دريولي عالياً باتجاه السقف، شفتاه أصبحتا رخوتان ورطبتان، أحدهم استطاع رؤية ذلك الرجل المسن الفقير واللعاب يسيل من فمه.

" كيف تحب أن تكون بطتك ؟ " تابع الرجل، " هل تحبها بنيّة كثيرة ومقرمشة من الخارج، أو أن تكون.....".

" سأتي " قال دريولي بسرعة، و أمسك قميصه وسحبه بحدة فوق رأسه، " انتظرني سيدي سأتي " و خلال دقيقة كان قد اختفى خارج المعرض مع زبونه الجديد.

لم يمض أكثر من أسابيع قليلة حتى عُرضت لوحة لسوتين للبيع في " بوينس آيرس "، كانت لوحة لرأس امرأة، مرسومة بحالة غير عادية، بإطار جميل وورنيش ثقيل.

ذلك – لأنه وفي الحقيقة لا يوجد فندق في كانز كلها يدعى "بريستول " – سيجعل كل واحد يتعجب ويسأل الله أن يمنح الرجل المسن الصحة، ويتمنى بصدق أن يكون المكان الموجود فيه الآن فيه فتاة جذابة مكتنزة تعتني بأظافره وخادمة تأتيه بالفطور إلى سريره في الصباح.

#### بيت السرد ..

# الكسادود

### q محمد رشيد الرويلي\*

كان يحبّ هذا اللقب، ويحب أن يُنعتَ به دائماً، ويكره اختصاره، وكان كلما نودي به يرفع طاقيته عالياً، ويزيدها انحناءة عندما يكون المنادي فتاة جميلة....

قالوا له: ألا تمل من الكد، نراك دائماً من ساقية إلى أخرى، ومن حقل إلى آخر؟! إلى متى تظل تمشي، وتدور بالشمس والبرد والمطر؟! قال: هي مهنتي، خلقتي الله كي أراقب من يهمل زرعه، ويهدر المياه التي أنعم الله بها علينا... فلا تلوموني إن قسوت على بعضكم....

صمت قليلاً، ثم قال: ألا تكدّون أنتم؟! قالوا: بلى، ولكن من أجل عيالنا، وأنت لا عيال لك ضحاك من عند من

ضحك صالح طويلاً، ثم قال: سيكون عندي عيالٌ قريباً إن شاء الله....

نظر الفلاحون إلى وجوه بعضهم، ثم قال أحدهم مستفسراً:

\_ هل ستجلب العروس من المدينة؟

رفع رأسه عالياً، وقال مشيراً بسبابته إلى الأرض:

- \_ لا ... إنها من هنا.
  - ـ و هل نعر فها؟
  - \_ تعرفونها جيداً.
- ـ ذُلنا عليها يا صالح....
- \_ ما أن الأوان بعد .....

لم يكن صالح من الذين يركضون وراء الفتيات لهوا، أو يقتنص الفرص للإيقاع ببعضهن... العديدات منهن أحبوه، لأنه شريف ووسيم وثري، وكم من محاولة قامت بها بعض الفتيات لإغوائه، لكنه كان عفيفاً، لا ينظر إليهن، ولا يمس واحدة منهن... كن يجتمعن أحياناً عند حوض الماء يغتسلن، ويغسلن الثياب أو الصوف، وكان عندما يلمحهن يهرب، ويمشي في طريق آخر محوقلاً.

\* قاص من سورية.

قال له صاحب المشروع الحاج عبد الله، مدركا حسن سلوكه وسمعته العطرة:

اختر يا بنى الفتاة التى تهوى، فمهرك وتكاليف زواجك على .....

أمسك صالَّح يد عبد الله محاو لا تقبيلها، فأبعدها عنه قائلاً:

\_ استغفر الله يا ولدي.... ما سأقوم به هو جزء من واجبي تجاهك.... توكل على الله وافعلها، أريد أن أفرح بك يا صالح.....

\_ إن شاء الله يا عماه.

قرر صالح أخيراً أن يرتبط بشريكة العمر، التي سلبت لبّه... تلك الفاتنة الشقراء المكتنزة، التي يتسابق العشاق إلى قلبها دون أن تأبه بأحد... إنها عائشة... كانت تهوى الكادود، وتحب أن تلعب بمشاعره وأحاسيسه، فتتظاهر له بعدم الاكتراث، وكان الكادود كجمر الغضا في توقده.... يحرق الأخضر واليابس، ويزد اشتعالاً مع كل نسمة أو أهة... أخذ يبالغ في زينته كلما توجه إليها... وعندما لاحظت تعلقه بها قالت بنزق:

\_ قل لي أيها الرجل ماذا تريد مني؟

أجاب متذللا:

\_ أريدك على كتاب الله وسنة رسوله.

قالت وهي تداعب ظفيرتها:

\_لكن مهري غالٍ.

أجاب بشموخ بعد أن برم شاربيه:

\_ من يطلب الحسناء لم يغله المهر .... قولي كم يريد والدك؟

\_ لا أدرى.... لكننى أريدك أن تثأر له من أحمد الحسن حتى أوافق أنا.

\_ أبشري... سأحرمه من المياه، ولن أعيدها إليه، حتى يسارع إلى أبيك، ويقبل يده معتذراً.

\_ لكن أحمد ليس هيناً يا صالح؟

\_ أتريدين أن أجعله يقبّل يديكِ أيضاً؟

\_ لا .. لا أريد أن أرى وجهه القبيح.

\_ إذن اطمئني، لأجلك تهون كل الصعاب.

لم يمض يومان إلا وكان أحمد الحسن حملاً وديعاً، يمدّ رقبته أمام أبي عائشة، يطلب العفو والمغفرة. قال له صالح بحدة:

\_ هذه آخر مرة أسمح لك بالتطاول على أبي عائشة أفهمت؟

\_ حاضر يا بيك .... هذه آخر مرة.

كان العرس كبيراً، والدبكة عامرة، شارك فيها معظم الفلاحين والفلاحات، وعيون الشباب ترمق صالح وعائشة بحسد وغيرة... لقد كانت جميلة الجميلات، تبعث الحياة في الأجساد الميتة، وتوقد الحرائق في الماء....

وزّع الحاج عبد الله مئات الليرات على من شارك وأحيى عرس صالح، وكان يذبح كل يوم خمسة خراف على مدى ثلاثة أيام احتفاءً بهذا الحدث الكبير....

نهل صالح من عسل اللذة حتى أتخم، وكانت عائشة تلد له كل عام ابنة جميلة..... وضعت له أربع بنات، لا أحلى منهن ولا أجمل.... لم يكترث بهن صالح كثيراً، وكان كلما عبس في وجه عائشة تقول له:

\_ إنها بيد الله يا صالح، وليس بيدي ... والله لو كان علي، لوضعت لك كل عام ولدين ذكرين ...

\_ كنت أريد يا عائشة منك ولداً واحداً يحمل اسمي، ويكمل المشوار مع الحاج عبد الله، الذي غمرني بحبه وعطفه وحنانه، كنت أريد ولداً ليقال لي (أبو فلان) وليس (أبو فلانة)....

\_ يا صالح هل باليد حيلة؟!

\_ نعم، وسترين ....

لقد قرر صالح البحث عن امرأة أخرى.... حاول الحاج عبد الله أن يثنيه عن قراره، مذكراً إياه بأحاديث عديدة عن فضل تربية البنات دون جدوى...

لم ينتظر صالح طويلاً... لقد وقعت عيناه على فتاة بعمر الورد، زلت قدمها، فوقعت في الساقية، وأخذت تستغيث... انقذها، وأخذ يملي عينيه بإبداع الخالق... سمراء، واسعة العينين، مكتنزة الشفتين، مستديرة الوجه، وثابة النهدين، متناسقة الجسد... رأى صالح ما خلفه الماء في مفاتنها، فألتهب قلبه، وشلت حركته... سألها بتلعثم:

- \_ من أنت أيتها الجميلة؟ لم أرك من قبل؟
  - \_ أنا شمسة ابنة الفلاح أحمد الحسن....

ذهل صالح، واستشعر بالذنب، فاعتراه الخجل لما فعله بأبيها، قائلاً:

- ـ لم أكن أدري أن أحمد لديه ابنة ساحرة إلا اللحظة.
  - \_ هل تتزوجيني يا بنت؟!
  - \_ ومن من البنات من لا تتمنى أن تكون زوجتك؟!
    - \_ لكنني متزوج يا شمسة؟!
- \_ أعرف أنك متزوج من عائشة. سأكون الثانية إذا رغبت.
  - \_ سنرى .... سنرى ....

لم تمض أيام إلا وكان حب شمسة يلهب فؤاده ويقض مضجعه... أخذ يتقرب كثيراً من أبيها، وكان أبوها يستغرب ذلك.

قال له بتذلل:

- \_ أقسم لك بالله لم أعترض طريق أبي عائشة منذ أن طلبت مني ذلك ....
  - \_ لا يهم يا أحمد، وأنا آسف لما سببت لك من إز عاج....
  - \_ لا تأسف، فأنا أحبك، وأتمنى أن تدوم المحبة بيننا....
  - \_ إذا كنت تتمنى ذلك يا أحمد، فلى طلب عندك أرجو أن تحققه لى.
    - \_ اعتبر طلبك محققاً يا صالح بيك.....
- \_ أطلب يد شمسة منك على كتاب الله وسنة رسوله، سكت أحمد، ولم يحر جواباً.... يعرف أنه متزوج ولديه أربع بنات، ولا يريد أن تكون ابنته ضرة على عائشة، ولا يحب أن تبعث العداوة بينه وبين أبي عائشة مرة أخرى....
  - \_ مالك يا أحمد؟ هل أفهم من صمتك أن طلبي مرفوض؟
  - \_ لا .... لا أبداً، ولكن الشرع يؤكد على أخذ موافقة البنت قبل زواجها.
    - \_ وأنا لا أخالف الشرع أبدأ شاورها في الأمر.
      - \_ وهل ستطلق عائشة؟
  - \_ لا.. لا أبداً ستبقى عائشة على ذمتي، وستكون ابنتك هي الثانية، ماذا يضيرك؟
    - \_ لا يضيرني شيء إن وافقت ابنتي.

اقتربت شمسة من أبيها قائلة:

- \_ أنا موافقة يا أبتي.
- \_ إذن سنسرع إجراءات الزواج.

في غضون ثلاثة أيام كانت شمسة في أحضان صالح آمرة ناهية، وذوت عائشة كوردة برية مقطوعة...

لملمت ثيابها لترحل إلى أهلها، وخرجت باكية، فصاح بها صالح:

- \_ إلى أين يا امرأة؟!
- \_ إلى أهلي، فلا مكان لي هنا.
- \_ من قال لك ذلك؟! ارجعي، وستبقين الكبيرة والأميرة، ولن يجرؤ أحد المساس بك، فأنا لم أطلقك، ولن أفعلها....

رجعت عائشة إلى غرفتها مخذولة أمام نظرات شمسة الشامتة، وعندما شعر صالح بأن شمسة تلمز وتغمز بها قال للحاج عبد الله:

- \_ أريد يا عماه غرفة ثالثة، غامزاً إياه.
- \_ كما تريد يا صالح، أراك غير سعيد بالثانية.

أدركت شمسة وقتذاك أن صالحاً جاد في الزواج من ثالثة، فهدأت اللعبة، وأخذت تتودد إليه، وتتقرب من عائشة، فأصبح صالح ينام ليلة عند عائشة، ويوماً عند شمسة، وكان صارماً في التعامل معهما، مهدداً إياهما بالثالثة...

كانت شمسة حريصة على كسب ود صالح، لكنه صد عنها عندما وضعت البنت الرابعة....

علا صوت خارج الدار ينادي صالحاً فهرولت شمسة:

\_ صالح بيك، مرعى الحسن يريديك.

\_ ما به هو الآخر؟

\_ لست أدرى، أرسل ابن أخيه إليك يستعجلك بالمجيء إليه.

\_ أنا ذاهب إليه، وسأعود بعد قليل.

تأمل صالح وجه مرعي الحسن، فهز رأسه ألماً كان مصفراً، شحوب الموت يجلله... عندما رأى صالحاً ابتسم ابتسامة صفراء، وتشبث بطرف ردائه، وقال كلمات متقطعة:

\_ أوصيك بابنتي الوحيدة /قطنة/ بعد موتي، أرجوك اعطف عليها واحمها، وإن شئت تزوجها، لأموت مرتاحاً....

\_ توكل بالله يا أخ مرعي، و ثق تماماً بأن قطنة لن تكون وحيدة منذ الآن.....

أراد مرعي أن يشكره، لكن عبارات الشكر يبست في حلقه، فابتسم له ثانية، وأمال رأسه مسلماً روحه إلى بارئها....

بعد مراسيم الجنازة والدفن والعزاء التي أقامها صالح له، قال لمن حوله:

\_ اسمعوا جيداً: بحضور عدد من الرجال أوصاني المرحوم بابنته قطنة، وهي منذ الآن زوجتي على كتاب الله وسنة رسوله.

فوجئ الجميع بقرار صالح، وأيقنوا أن الزواج قريب منذ أن رأوا العمال يبنون له غرفة ثالثة في ساحة داره الواسعة.

وما هي إلا أيام حتى انضمت قطنة إلى امر أتيه عائشة وشمسة ... قال لهن وهو يبرم شاربيه:

\_ الغرفة الرابعة ستبنى عندما يدب الخلاف بينكن، وإذا بلغ بكن العجز عن إيقاف طابور البنات، وإسعادي بولد ذكر....

عندما بلغ عدد بناته اثنتي عشرة بنتاً ولا ذكر بينهن، قال له أحد الفلاحين المتملقين:

\_ لن تنجب لك الولد إلا /فطيم بنت سويلم/ عليك بها، فهي ما زالت شابة جميلة وقوية وشجاعة، صارعت ذئبًا، فقتلته بعد أن فتك بأبيها....

قال صالح لزوجاته الثلاث:

\_ إنها الوحيدة القادرة على إنجاب الولد، وأنتن تعرفنها جيداً.... لا تجرؤ امرأة في القرية على تحديها....

في نهاية الموسم كانت الغرفة الرابعة قد بنيت، وفرشت، وتهيأت الستقبال قاتلة الذئب....

لقد كانت (بعبعاً) مخيفاً، لم تجرؤ زوجاته على المساس بها.

وما أن مضت تسعة أشهر حتى علت الزغاريد، وملأت الأهازيج جوّ القرية... نحرت الخراف، وزغرد الرصاص طويلاً... إنه يوم الفرح، فلقد جاء المولود الذكر إلى الدنيا.... لكن الفرحة لم تدم طويلاً.... جاء الطفل (منغولياً) مشوهاً....

تملك الهم صالح، فغدا يحدث نفسه عندما يسير، ويتعثر كثيراً، فيهوي تارة في الساقية، وتارة أخرى على الأرض، وأصبح لا يقوى على الكد فساءت حاله ولم يستجب لنداءات الحاج عبد الله لأن يرتاح من عناء العمل...

كثرت الأحاديث والأقاويل والهمز واللمز، وقيل أنه لما سمع تشفي زوجاته به، رمى عليهن الطلاق قبل أن يرحل عن الدنيا ومن فيها....

qq

#### بيت السرد ..

# مــــرض عصري ...

#### عمر الحمود \*

لم نكن نعرف الأمراض النفسيّة!.

وإن سمع أحدنا بها، يرفع يديه حتى ترى ابطيه، ويتضرع إلى الله: إلهي احفظ على عقلي وديني، ولا تدفعني إلى طبيب يداويني....

أُما الأمراض الجسدية، فتعالج في مشفى حديث، تحضر جناح لنا فيه، يتسابق الأطباء فيه لخدمتنا

ولا نراجع الأطباء في عياداتهم الخاصة، فبإشارة منا تحضر كوادرهم إلينا إن وخزنا وجع.

واليوم صاحبنا عيادات الطب النفسى!.

لم يعد الكتمان والخجل ينفع بعد إصابات بين الأطفال والشباب وحلول ركود اقتصادي، أوقف فعاليات، وشل مصالح.

ابتدأت الاصابات بمرض طالب أوفِد للدراسة، وأذهله طغيان الحياة المادية، لم يجد فيه عيشة هنية، فأوجعته غربة في مدينة بعيدة، وأرقه ليل في مساكن مضغوطة، وتشاءم، وامتطته عقدة نفسية، روضت ملكاته العقلية، وحقت خللاً فيها،

فأر هقه انفصامٌ في الشخصية، وعاد إلى البلدة ليتخيّل نفسه نبياً ينشر العدل في الأرض، أو يتخيّل نفسه قائداً عسكرياً، يركع العالم بين يديه.

تلاه مرض شابة، انهارت بعد وسواس قهرى.

وتوالى المرضى والمبتلون بعقدٍ نفسية.

هذا تعدّبه المازوخيّة، ويستمتع بما يؤلمه.

وهذه تصارع الدونية وإحساسها بأنها أدنى مرتبة من الآخرين، وتكيف سلوكها على هذا الاتجاه.

وعلى مقربة منها ضحية للإثمية، تعتدي على من حولها.

ووشمت الساديّة هؤلاء، فألموا غيرهم بلدّة.

\* أديب من سورية.

وتعاقر النرجسية ذاك، فأحب نفسه حباً متعالياً، فتكبر، وتجبر.

ويشتبه بإخوته، فقد نخرتهم أعراض تنبئ عن أمراض نفسية مختلطة بأمراض جسدية.

ويطول الحديث عن بقية طائشة، تشعر بعدم الانتماء إلى المجتمع، وتسفح أعمارها على أرصفة الشوارع وكراسي المقاهي، وتميل إلى العنف والخلاعة.

وكان تأثير الأطباء على المرضى كتأثير محاريث في أرض صخرية.

تعاون معهم أفراد، وصدتهم جماعات، تمردت على جلسات العلاج، وتجردت من الحاضر، ولاذت بأفكار وذكريات وخواطر، وضاعت في سراديب التشتت والاغتراب.

ولكثرة مشاغلنا، فتحنا نوافذ بريدنا الإلكترونية، وشاورنا مستشارين مؤتمنين على أسرارنا، جالسوا أطباء غزيري المعرفة، كثيري التجارب، لا يخَشُونِ في الطّب لومة لاّئم، درسوا هذه الظاهرة، والتقطوا إشارات غامضَة، تبعث الأسيّ، فالأمراض النفسية أنواعّ، تتشعب إلى درجات وحالات ومراتب، وأوصىوا بتوفير مرشدين ومهدئات فعالة ومركبات تعزز المناعة، وحذروا من انحدار فاقدي التكيف الاجتماعي وحاملي العقد النفسية الكامنة، فهم على الحدّ الفاصل بين الصحة وبين المرض.

واستمع المرشدون للمرضى، نصحوهم بكلماتٍ حسنى، وعاملوهم بطريقة مثلى، ولم تبرق شرارة توقد جذوة الأملِّ يسرنا مراقى الرفاه، ورفعنا مستوى الترف، وفرنا لذيذ النُّعم، ونشرنا الخضرة والطيب، وزدنا مواسم الأعياد، ولم تكبر بيادر الفرح، ولم تحلق في فضائنا طيور السعادة.

وصارت حبة الفاليوم أو حبة مضاد الاكتئاب تعطى كما تعطى حبة تسكين الصداع.

وجرت ريح المرضى بما لا نشتهى، ونأت عنا مرافئ الأمان!.

تأزمت حالات، فبعد مخارز النعاس الدائم والإرهاق، حلت خناجر القلق وتقلب المزاج.

وجن بعضهم، أذوا أنفسهم، وأذوا غيرهم.

واضطر ذووهم للاستغاثة بالراقدين تحت القِباب والتعوذ مِن شر ما خلِق، وذرا، وبرأ، ومن عين الإنسان ونفخ الجان وهمز الشيطان، ومعالجتهم بمناقيع سدر وأعشاب ورقى شرعية، أو عند مشعوذين أ أبالسة!

عرضوهم لضرب مبرح، وعزلوهم في خلاء موح. . وظلت أعماقهم عصية على الانفتاح، فصفق وراءهم الصغار، وتحاشاهم الكبار، ودعوا لهم بالميتة السوية.

وتصدرت ابنتي صحائف الموتى، انطفأت شعلتها بعد أن ذبلت، وزهدت، ورأت القصر جحراً وليونة الحرير خشونة حصَّير، وأعدت مدفنها بيديها بعد نوبة بكاء، وكأنها راحلة بعد هنيهات، دفنتها بسرعة، إكرام الميت دفنه، وطواها النسيان بسرعةٍ أكبر، وليهلك كل ما يزعزع مكانتي، فالحيّ أبقى من الميت.

وطاعنٌ في المرض، عادته الأدوية، فخاض حرباً بغيضة مع الألم، وكان ميداناً لانتكاساتِ فاجعة، وعز الموت عليَّه. وهذيان المرضى كشف الستار عن تخريب القيم النبيلة! .

رشاويً دفعت لتسليك مصالح، وسرقات سرقت لزيادة أرباح.

اعتداءات نفذت لإبعاد خصوم، وأعراض انتهكت لإشباع شهوات.

ومكائد لو نشرت لثارت مشاكل تخلعني من مركزي، ولو كنت نجم زماني!.

و أطلقت مريدة مخاوفنا من قماقمها، حين لاحظ المرشدون جنوحاً أخلاقياً لدى فئة من أو لادنا، تعاطت ممنوعات وعلاقات جنسية منحرفة، وعزفت عن الزواج.

وخلال سعينا الحثيث وجهنا مناشدات إنسانية عبر المسالك الرسمية والشخصية.

وأشرعنا بواباتنا لسادة الأطباء وأئمة المشتغلين بعلوم النفس من منظمات صحية عالمية، بذلنا لهم 

وسمعنا جعجعة، ولم نر طحيناً!.

خانتنا القدرة على الصبر، فدعونا فريقًا طبيًا عالى التخصص، يشرف على مصبح نفسي أجنبي، يعالج باليات التداعي الحر والموسيقا والعقاقير، أو بجراحةٍ عُصبيةٍ دماغية، أو بغيبوبةٍ أنسلونية، وهذا ما نكرهه، ولو جرت فية أنهار الكوثر!.

خذلنا سراب وعوده!.

ولو نصرنا لنهض مصح نفسي يجاور البلدة.

أرسلنا أبناءنا إلى الخارج مرغمين.

وأينعت رؤوس بعضهم، وحان قطافها بانتحار.

وامتنع آخرون عن تناول الدواء والطعام، وفي لحظة يأس عولجوا بصدمة كهربائية مسبوقة بتخدير ومرخيات عضل، فتركت خلوعاً وبلادة وضعف ذاكرة.

والتباين بين بيئة الأطباء وبيئة المرضى وسع الهوة بينهما، ولم يبرعوا في قراءة ما يجول في نفوس لم ضي.

ونفثت شائعات سمومها، ووصفت المصح بالمقصلة والمحرقة والمقبرة ومخبر التجربة.

أمسى المرضى رهائن لها!.

ونفروا من المصح، ورجع كثيرون منهم أشباحاً تتخبط كالهوام، أو جثثاً مشرحة.

ونطق أحدنا بما قل، ودلِّ: منح جائزة كبيرة لملاح يوجه سفينة النجاة.

وهرول أفراد وجمعيات وجامعات دارسة من الغرب والشرق، ومن الشمال والجنوب.

اطلعوا على مسالك حياة المرضى، ودوافع سلوكهم، وتتبعوا عوامل الوراثة والقدرة على التجريد والمحاكمة، وراقبوا الانفعالات والتعابير والأصوات.

ونشطت الأبحاث، ولم تكن قطوفها دانية، والداء جامح، ينعت بوباء العصر، ويهيج العبرات، ويفرق لجماعات!.

وانطوينا لهموم ربضت في داخلنا، وتجرعنا مرارة، جعلت رؤوسنا متألفة، وقلوبنا متخالفة!.

وتهنا في ظلمات العجز، ولم تتوهج كواكب نهتدي بها، فتدنى تركيزنا، وتجرأ المنافسون علينا، شاركوا في خلعي والتضييق على جماعتي، فعدنا إلى أبنائنا قبل أن يخطفهم الجنون أو الموت.

التم شمل أسرنا، وقاسمنا أبناءنا الحلو والمر، تبادلنا مشاعر غابت عنا، عشنا حميمية، لامست أرواحهم، وأنعشتها بعد الخواء، باحوا بمكنونات صدورهم، وارتوت قلوبهم العطشي، فاستراحت جنوبهم المتعبة، واطمأنت نفوسهم المضطربة، واستثمروا أوقاتهم بالمنافع، فزينت إمارات العافية عدداً منهم، وحظى الآخر بالشفاء، ولم نلحظ إصابات جديدة!

### بيت السرد ..

## طريق الريحان

محمد سعید ملا سعید \*

## في حضرة المكان:

كان خواءً أخرس يتلسني في عصر ذلك النهار الخريفي، المكفهر السحنة، حيث تحتجب الشمس خلف غيوم رمادية مغبرة، والحياة حولي تضج بالسكون اللامبالي، استنشق الهواء زفيرا وشهيقاً في متوالية روتينية بعيداً عن أي تفكير أو حس وجداني، إنه الخواء ولا شيء سواه، أجتره صعوداً وهبوطاً في تجليات اللحظة. وحواسي؛ أذناي لا تريان وعيناي لا تسمعان، لي صيوان ومحجر أبيضين.

وأنا جالس في ساحة الدار (الحوش المفتوح على القرية) بجانب الجدار، وقد فرشت لي زوجتي الثانية بساطاً ووضعت مخدتين على طوله. متكا ممدد الرجلين متلفعاً بلباس المنزل الفضفاض، أنا الرجل الستيني الجليل القدر، والأب لدزينة أولاد من زوجتين. المستمر في عطلة الخريف، كنت أتماهي في لحظة شيقة، ممتلئة بالأنا المضخمة، وامامي عدة المتة أرشف منها كأساً بعد كأس،

وأدخن لفافات رفيعة أصنعها بيدي.. وسجادتي أمامي. وعلى مقربة مني على حين غرة سمعت عيناي أزيز دبور يجول محلقاً ماراً أمامي، يبحث له عن ثقب في الجدار ليستوطنه محتلاً وينشئ مستوطنة، إنه أمر فطري يفعله هذا الكائن، أن يبحث في أوان الخريف عن عش ينشأ فيه خلايا ويضع بيوضاً ويتكاثر، إنه يمارس دوره الغريزي.

في الحقيقة؛ لم يمر ذلكم التفكير بخلدي أنذاك، حين دخل ثقباً في الجدار العالي \_ وما أكثر الثقوب والشقوق المتوضعة على ارتفاعات مختلفة في الجدار المبني من اللبن والطين \_ صال وجال قليلاً حول فتحته، وخرج يثب يبحث عن ثقب آخر، طار ثم حط على فتحة الثقب ودخله، ثقب موجود على ارتفاع ثلاثة أذرع وأكثر، حط قريباً من أعلى فتحة الجدار، ولعب قرناه الاستشعار يكتشف المكان، هدأت اهتزازات جناحيه عن الأزيز، وولج الثقب.

كان الدبور ضخماً، بطول بلحة، مبرقع اللون، يغلب على لونه الكستنائي، اللون البني الأحمر، الوجه أصفر والأجنحة شفافة بنية مصفرة، والحافة الخلفية لحلقات البطن صفراء، إنه يكثر في أواخر الصيف

\* قاص من سورية.

وأوائل الخريف، يهاجم خلايا النحل ويتغذى على صغاره وعلى عسله، متطفلاً على كد الآخرين، إنه شرس ولدغته مؤلمة، ولديه فكين قوبين إذا عض.

إن تباهيه بألوانه يغيظني، الأحمر والبني والأصفر المسود، وبطنه ذي الحلقات المتحركة في بندول متوالٍ، يتماهى بالتماعات أجنحته الشفافة وصوت أزيزها. فيجعلني أنفر منه.

في لحظة ممطوطة نشطت آلاف مؤلفة من خلايا دماغي في تناوبات تيارات مد وجزر صاخبة، وعلى حين غرة امتلأت بعدوانية صارخة ـ من حيث كنت في حالة خواء شبقي وإذ بي أدور متوتراً في عدوانية هائجة ـ وبدأ عقلي يستحضر أفاق التجارب والخبرات في إيحاء مجتر، بإيجاد حلول لمعالجة عدوانيتي المتعاظمة

تشنجت عضلاتي وتقرصت أسناني، فقفزت من مكاني، حملت الخرقة المركونة بجانبي \_ التي أتمخط بها \_ و سرت لأسد الثقب عليه وأحشره هناك، وقبل أن أتقدم خطوة \_ خطر لي أن أحبسه \_ فحملت كأس المتة وأفر غتها على أن أضعها على فم الثقب، وحين خروجه سيكون مأواه الكأس، سأسدها بكفي، وسأجرعه مر العذاب. سأسكب عليه ماء المتة الحار، سأقص جناحيه وأحرقهما بعقب سيجارتي، سأشذب قرنيه، سأقطع حلقات بطنه وأعفصها.

علي أن أسد الكأس عليه بيدي أولاً، ومن بعدها سأسدها بالخرقة.. حين تقدمت؛ رأيت أن الثقب عال بعض الشيء، رجعت خطوة وحملت المخدتين ووضعتهما فوق بعض، وصعدت فوقهما لأطاله، ثم سددت الثقب بالكأس وانتظرت خروجه الميمون.

حين كان الدبور يجول في داخل الثقب، وذهبت سريعاً لأسده بالكأس، وقع الشماخ عن رأسي من قفزي، فبانت صلعتى وجلدها الأبيض الذي لم تمسه الشمس أبداً، ورأيتني مسمراً على الجدار ممسكاً بالكأس، معربشاً، واقفاً على طولى ممتطياً المخدتين. وقد تهدجت أنفاسي وجحظت عيوني.

وطال الوقت، ثوان ودقائق ويدي ممددة على طول الجدار، مرفوع الرأس عيني على الكأس، لمحت زوجتي الأولى (التي تعاندني وتقف لي على نأمة، هي المتشفية الممتلئة مني) قفزتي كأن لسعا أصابني، أهجم على الجدار بحركة غير متوقعة، ركضت إلي بعد أن وضعت ما في يدها متعجلة ملتاعة، وحين وصلت وشاهدتني ملتصقا بالجدار، استفسرت قائلة: أرعبتني بحركتك، بالله ماذا أنت فاعل؟ فقلت لها الأمر. تبسملت وقالت مستهزئة: أخيراً هاأنت تضع عقلك مع حشرة، هذا ما وصلت إليه، عاتبتني بطريقة مواربة، فنهرتها وقلت: اسكتي ودعيني. لابد لي من إخراجه وقتله. وعلى نبرات صوتها وصوتي، جاءت الأخرى التي تودني، وهونت من الأمر، وقالت بلطف: يا حجي لابد من قتله والقضاء عليه، فقد هجم على خلايا نحلنا مراراً.

ثم أتى الأولاد تباعاً، والبنات تجمعن، وأتت الكنة ليروا ما أصابني أو ما أنا فاعل. أو ما جرى لي وما سيحصل من بعد. يضربون كفا بكف متعجبين ساكتين.

طال الوقت بين الانتظار والعناد، ولم يخرج الدبور من مكمنه، تخدرت يدي من مداها عالياً، على الرغم من تبديلها بالأخرى بين الآونة والأخرى، ممسكة بالكأس على فوهة الثقب، وقوفاً تجاه الجدار بترقب حذر، طال الوقت وأخذ في مجرى التململ، ولكن لن أوهن ولن أحيد، إنه يعاندني ويتحداني، وأنا لن أرضى أن أنهزم دون النصر، لا وألف لا، وأنا خير العنيدين، الجميع؛ الزوجتان والكنة والبنات تجمعوا لفض الاشتباك، ولكن لا؛ لن أترك مكاني قبل أن أتصيد هذا الدبور اللعين.

قالت الكنة: أتعتقد أنه ما زال فيه؟ ألا يمكن أنه دخل وخرج من الطرف الآخر...

صاحت الزوجة الكبرى: أمتأكد أنه في هذا الثقب؟ أم يتهيأ لك!.

قلت: لقد تهيأ لي؟ إنه دخل هنا، ولا يزال هنا.. وأنا بانتظاره ولن أبرح. فدعوني وإياه. أما أنا أما هو!. فإذا كان! سيخرج حتماً، لم يمض الوقت كثيراً بعد، وأنا لا أقضى وقتي وجهدي وعنادي دون طائل. ولا مرة كنت أحس بالانتظار دون انتصار، وأنا ثابت على موقفي الصمودي إلى الأبد.

#### مداخلة واستطراد:

بعد سنوات عجاف، وبعد أن تقاعدت من العمل، وحمل الأولاد مهام البيت وأعمال المحل لبيع الخردوات، قعدت بالبيت،ثم للتسلية بدأت أربي بعض الأغنام والماعز، وبدأت أسرح بهما في الجوار على الهضبة والسهل الباقي عن الاستثمار الزراعي، فقد ترجلت عن صهوة الحل والربط، فبعدما تكفل الأولاد بكل شيء أصبحت كمالة البيت لا يحل ولا يربط.

أما الآن؛ فقد أصبحت لدي قضية ولن أفرط بها، ولن أرضي أن يهزمني دبور، وبعض المتآمرين على عزمي، ليس لي إلا الانتظار والصبر المؤزر بالانتصار، ولن أتنازل عن حقي بالفوز وإعادة الاعتبار. حيث تقول زوجتي الكبرى: إنه دبور؟!! إنها لا تعلم بأن الذي يأكل النحل ويهجم على خلاياه ويرقاته الصغار، ويلهف العسل المقوي للشيوخ، إنِه المؤذي الكبير، يخرِب كوارات ِالنحل بـالهجوم على مركزها َ المتمثل بالملكة، ومهما يكن إنه الان يريد أن يستوطن جداري، وأمام عيني، وأراه يزن في الخروج والدخول إلى عمق حقلي، ألا أعرف؛ إنه عدواني شرس إن استوطن مُكانًا ما يحرمُ على الآخرين آلمرور فيُّه..

وأنا بين الانتظار والعناد لم يخرج الدبور من مكمنه، وحين طال الوقت وبدأتِ الشمس في الانحدار وتسيدت العتمة قليلًا، خرج البرد من قمقمه رويداً رويداً، خفت أن ينفذ الوقت مني، وأحرج من أمامي ومن خُلْفي، كان علي أن أفكر في شيء ثان، هو موجود في الثقب، وأنا موجود خارجه، إذن علي أن أشعل دخانًا داخل الثقب وأهيجه للخروج، كما نفعل مع النحل، لأنَّها تعاف الدخان كما يعاف العقرب الماء، فحين كنا نصطاده كان علينا أن نملاً جحره بالماء، فيخرج هلعاً، ويقف عند مدخله، فما علينا أن ننكشه بعود ونخرجه بعيداً، ومن ثم نقبض عليه، إما أن نقتله في لحظته أو نجمعه مع آخرين، ونشاهد صراعهم مع بعض وسعيهم اليائس للخروج من محبسهم.

طال الوقت، فبدأت أطبطب بقبضتى حول الثقِب بقوة لعله يتهيج ويخرج، ولكن دون فِائدة، أخيراً رفعت الكأس عن النقب ووضعت الخرقة فيه، ونزلت أبحث عن وسيلة أخرى آكثر نجاعة، أتيت بغصن رفيع اقتطعته من الشجرة، رفيمت الخِرقةِ ودفعت بالغصبن داخله كي أحرضه للخروج، وانتظرتِ برهة أخري، ولكن دون جدوى، في تلك الأثناء أحسست بقرصة في رقبتي أعلى العنق، فمددتٌ يدي سريعًا وإذا بزلقوط1 قد لدغني، وبدأ مكان اللدغة يؤلمني، وطاش العقل من رأسي، جننت وصحت: لدغني الزلقوط. تضاحكت الزوجة الكبرى وقالت: لم تهدأ إلى أن لدغك الزلقوط، هذا في حقك فردت الزوجة الأخرى الصغرى واقفة في صفي: العمى يجب أن نخرب العش كله، لا تهتم وتابع فأنت له. كنت تبحث عن دبور فإذا بك تقع على عش ز لأقط مز عجة.

بين سخط وتحريض، تابعت ما أنا فيه، وسعت مدخل الثقب وأشعلت تلك الخرقة، وهيجت الدخان ووضعتها في الثقب، وتعالى الدخان خارجاً منه، وساح في الجوار، حتى أني هربت منه، فهو يعمي البصر ويخنق الأنفاس ولم يخرج الدبور الملعون بعد.. ولكن هيهات؛ لن أهن ولن أمل وأخذل.. إنـي وراءَّه إلـي أن أقبض عليه حياً أو ميتاً.

قالت كنتى: لم يفد الأمر شيئًا، إلا فلترشه بالماء.

قلت: الماء لا ينفع...

قالت زوجتي الكبري: ألا تعتقد أنه خرج مع الدخان ولم تره، أو فطس ومات هناك.

قلت: ولكن يجب أن أراه حياً أو ميتاً.. حتى يهدأ غليلي.

في تلك الأثناء سمعت أزيزاً متنامياً، إنها الزلاقط، فقد كثرت في الجوار. هربت وأنا أشد حنقاً، فالآن وجب علي أن أقاتل لذاتي، وأحارب دفاعاً عن نفسي علي جبهِتين، ترَّإجعت بعيداً وإنا أفكر في خطة جديدة، وإلا سأمرَّض إن لم أقضَّ عليه، وستصيبني الجلطة قهراً في أوردتي أو شراييني وأروح فيها."

وقفت بعيداً أهرش رأسى وعنقي يائساً.

قال لى ولدي الأكبر: دعك يا والدي وكف عن هذا..

وقال لى الأوسط: أما من حل آخر أكثر نجاعة.

وقال لى الأصغر الأعزب: ثمة دواء اسمه (بيف باف) يقضى على كل الحشرات والهوام الزاحفة والطيارة. ومفعوله أكيد وفوري.

قلت: هيا استعجل وأتني به.

رد: ولكن له أضرار جانبية على المدى الطويل.

قلت: إلى به قبل أن تعتم الدنيا.

ذهب إلى الصيدلية القريبة.. حينها أتى الجار صاحب الجدار الملاصق لي على صوت الخبط والدق على الجدار، جاء مستفسراً.. مستنكراً هذا الإزعاج، معترضاً على فعلتي بعدما علم تصميم وإصراري، طمأنته بأنُ الأمر سيسير على ما نهوي ونريدُ، وليطمئن على عمليّ، فإن أي أضرار ستحصلُ سأتكفُّلُ بها مع (حبة مسك) فوقها، وكان الجار مسالماً من الذين يعيشون في دعة وينشدون راحة البال، ولا يريد أن

أ زلقوط: دبور صغير لونه أصفر بالكامل وحواف بطنه سوداء، لدغته مؤلمة، يعد من أخطر أعداء النحل.

تتغير نأمة. تعكر صفو وحدته وتقلق باله، ذهب وهو يلتفت حوله، ولكنه بات يتفرج من بعيد إلى ما ننوي فعله.

بعد قليل أتى ابني بالعلبة الأسطوانية التي تبخ الدواء وناولني إياها.. ولكن كانت الزلاقط تهوم في المكان بكثرة، فمن يستطيع الاقتراب؟ إلا وستنال أحدها منه من كل بد.

تفرست بالوجوه المكفهرة، العابسة المترقبة، أحسست بأن ليس في الميدان غير حديدان "أنا". أي لن يتقدم غيري أنا، لففت الشماخ على وجهي وتغطيت بالسجادة، رتلت آية الفلق وتمتمت بأدعية الحافظ.. وزممت كم قميصي على يدي وحملت العلبة، وذهبت بين طن وأزيز الزلاقط. إلى ثقب الجدار المطل على الانتصار.

مسكت العلبة التي تبخ السائل الطيار، وكبست فوهتها، وإذا بالغاز ينطلق مزمجراً، هاجت الزلاقط وهجمت علي.. قرصت هنا وهناك، وتلاشى الألم الموضعي، فقد كثر بحيث لم أعد أحس به، فمهما أثخنت بالجراح فإني أتعافى أكثر.. ولم أعد أسأل عن شيء.. فالتراجع أصبح مثلبة وأنا لن أرضى به، فليكن ما يكون، وقد عزمت وسأسير بهذا العزم إلى النهاية مهما كانت النتيجة، ولو كان على حساب ألمي.. لأن ما يحز في النفس أكثر هو أن انهزم أمامه.

بعد لأي، ركزت فوهة العلبة على الثقب، وأنا أترجح يميناً ويساراً.. جاهدت الثبات على ما تحت أرجلي من المخدات، لم يعد الكثير من التركيز على ما أنا فاعل يجدي، لقد أصبت بهستيرية، لا أعرف كنه ماذا أنا فاعل، الألم والأزيز والأنا المضخمة، تلاشى الخارج والتغى الآخر، فقد ركزت فوهة العلبة على فوهة الثقب وأنا أشد بأصابعي كي لا أتخاذل.. ضمن ذلك البخار الغازي المنطلق من امتلاء الثقب المرتد من مكانه المحصور إلى.

وكان ثمة صوت ينادي علي أن أرجع، وكفى ما فعلت! وإن ما صار يكفي لإبادة جيش كامل. لم أعد أحس بشيء غير تهاطل الرذاذ والدخان المحصور سابقاً وهل الغبار.. وصوت الأزيز والخوار والعويل والنباح حولى، كانت أصوات متدرنة في ذلك الغروب اللذيذ.

وانكفأت راجعاً مهرولاً للخلف.. وكان تساقط جثث الزلاقط الكميكازي حولي كثيراً، والأصوات والغبار وصمت العتمة يتحلزن عالياً في مسمعي الذي به أرى، هذا بالي لهنيهة كأنني انتصرت لا محالة.. لكني شعرت بخواء في قوتي من شدة الألم.. وتورم في شفتي وتهدل في عيني اليمنى من جراء السم الساري في جسمي.. ثم أحسست بغثيان، وزكام سال له أنفي كأنني سأختنق من جراء عدم تنفسي لهواء طلق، رميت السجادة وفككت الشماخ عن رأسي، وكان بودي أن أنزع كل ثيابي لأنني أحسست بأن تحت كل قطعة منها زلاقط تلدغني.. فالتعرق والرجفة بدأت تغزو كافة جسمي.. تناوب عرق حار بارد، وتهدج أنفاس حرى، ولكن لا.. لم أر بعد جثة غريمي، ومتحدي، لابد من القضاء عليه.. فأشرت لابني أن يناولني المعول لأهدم الجدار بأكمله.. وكان في لمح البصر في يدي، وهجمت على الجدار وأنا ملفع الرأس ومشمر الزندين، وبدأت بالطرق على فوهة الثقب، وتهاطل التراب والشمع والنجوم البيضاء من العش المهدود، أجنحة وقرنا استشعار وأرجل طائرة.. ثم أو عزت لابني أن يضع يدى على أن نرمي الجدار عن أساسه.. وكان "يا شه ويا محمد" وهيلا هوب، تمايل الجدار ووقع على الطرف الآخر.. هل الغبار وهلت الأصوات الرمادية، والعتمة الزرقاء، هستيريا هجمت على العشق، وبدأت أضربه بالمعول حتى غشي علي. وأنا أصيح: يا الجدار الملعون، يا الجدار الغدار، أيها الكائن المخادع لن أدعك قائماً. وبعدها لم أعد أحس بشيء.

#### شهادة الجار:

حين وقع الجدار هجم عليه \_ الحجي سلطان \_ بالمعول، استغربت ماذا يفعل، كأنه يبحث عن رفات ما؟ خمنت بأن تحت الجدار كنز يريد العثور عليه دوننا، ولكن لا؛ بدأت شفتاه وأطرافه ترتجف، أزرق وأخضر لونه وزاغت عيناه، وتصبب عرقاً لزجاً.. ثم وقع مغشياً عليه، أو عزت إلى أبنائه أن يحملوه ويأخذوه إلى معالجة ما، فقد أثخن جسمه بلدغات عديدة، وقد تسمم تماماً..

حين أخذ إلى البيت، طلب أن يغطى ليدفئ جسمه، ويتناوب بضمادات باردة على مواضع الورم، وأن يسقى حليبًا عسى أن يراجع ما في معدته، وأن يصفد دمه ليصفى، ولم يبدأ الفجر بزوغه إلا وسمعنا صياحًا وعويلًا، فقد توفي الحجي جراء التسمم المشلول. الله يرحمه، كان رجلاً شهماً، غيوراً، عنيداً على حق، وجلس أبناؤه للعزاء حزانى وبما آله إليه مزهوين.

## قضية ورأي ..

## وجهة نظر حول واقع الترجمة

### a ميرنا أوغلانيان \*

لست هنا بصدد الحديث عن أهمية الترجمة على اعتبارها من أهم وسائل جسر الهوة بين الشعوب والثقافات والعلوم، لأن دور الترجمة أصبح واضحاً جداً من خلال ما قدمته وتقدمه من تواصل بين اللغات والمجتمعات. بل أريد طرح مشكلة معاناة المترجم التي تنعكس سلباً على الترجمة كما ونوعاً.

من أهم مشكلات الترجمة برأيي هي افتقارنا المي المتفرغ". المتخصص والمترجم "المتخصص في أجد نفسي منحازة بشدة لفكرة التخصص في الترجمة، فلا ركف أن رتقن المراع الحة ثارية المرافة

الترجمة، فلا يكفي أن يتقن المرع لغة ثانية إضافة السافة السافة الله ليكون مترجماً "محترفاً" أو "متميزاً".

فالمترجم يبرع ويبدع أكثر إذا تخصص في مجال محدد من الترجمة، وعلى سبيل المثال من يقوم بترجمة مواد حقوقية لا بد أن يكون حقوقياً أو على الأقل على احتكاك مباشر مع الموضوع الحقوقي، وتأتي أهمية تخصصه هذا من قدرته البديهية في هذه الحال على حل واحدة من كبري المشكلات التي تعترض المترجم وهي مشكلة "المصطلح"،

ففي لغتنا الأم التي نعتقد أننا نتقنها إتقاناً تاماً من الممكن أن نقرأ مصطلحات حقوقية مكتوبة باللغة العربية ولكننا قد لا نفهمها أو قد لا نحدد بدقة مدلولاتها وبالتالي فإن اختيار البديل عبر الترجمة يكون أسهل وأدق بالنسبة لمترجم ملم بالموضوع الحقوقي. ويندرج هذا على ترجمة النص الطبي والمهني والزراعي....

أما النص الأدبي فله خصوصية مطلقة قد تزيد الأمر تشعباً وخطورة عند الترجمة، فمترجم قدير قادر على تعريب رواية "لها روح" كالتي تملكها في النص الأصلي قد يجد نفسه مضطرباً

بعض الشيء أمام ترجمة قصيدة أو قصة للأطفال مثلاً. وخير الترجمات الشعرية التي قرأناها ترجمها شعراء، فكان النتاج قصائد لم تفقد روحها أو بعضا من روحها على دروب الترجمة، وقرأنا ترجمات رائعة لقصص الأطفال ترجمها عمالقة تخصصوا في أدب الطفل قبل أن يترجموه ففهموا نفسية الطفل وحددوا السبل الأسهل والأدق لإيصال المعلومة للطفل، وهي بالطبع سبل تختلف اختلافاً جذرياً عن مثيلاتها في حال الترجمة للكبار.

وللأسف نجد في يومنا هذا مترجماً يترجم شكسبير ويترجم دفاتر فنية لآلات صناعية وطبية على حد سواء، وهنا تكمن الخطورة، حيث تأخذ الترجمة طابع "الترجمة التجارية" وهي، برأيي، وإن

<sup>\*</sup> مترجمة من سورية.

كانت تحمل معاني النص الأصلي إلا أنها تفتقر للروح والأسلوب.

أما بخصوص التفرغ للترجمة فهي مشكلة نعاني منها جميعا، فترجمة عمل أدبي عظيم أو مرجع علمي دقيق تحتاج إلى وقت كبير يحتاج خلاله المترجم إلى التفرغ والهدوء، إلا أن العامل الاقتصادي غالباً ما يتأمر على المترجم فالتوقف عن العمل لأشهر أو لسنة والتفرغ للترجمة أمر يُصنَّف في خانة المستحيل، فالمترجم في النهاية إنسان ورب أسرة وأب وابن وأخ مكبل بالمسؤوليات، ومهما كان المبلغ الذي سيحصل بالمسؤوليات، ومهما كان المبلغ الذي سيحصل عليه من ترجمة الكتاب يبقى بحاجة إلى دخل ثابت آخر يضمن له تأمين مستلزمات الحياة، والمترجم غالباً ما يكون موظفاً أو مدرساً جامعيا أو حتى لدينا مترجمات ربّات منازل، وبالتالي لا يملك المترجم في حالات كثيرة وقتاً كافياً أو حتى يلحك، يملك المترجم في حالات كثيرة وقتاً كافياً أو حتى دهناً صافياً للترجمة جراء متاعب العمل والحياة.

إلا أنني لا أنكر أن الحظ قد يكون مواتياً للمترجم حين تكون وظيفته التي تؤمن له الدخل الثابت المناسب محصورة بالترجمة، حيث توجد لدى بعض المؤسسات الثقافية وبعض دور النشر أقسام خاصة بالترجمة.

وبالرغم من جميع الصعوبات، تحاول بعض المؤسسات تفعيل دور الترجمة والارتقاء بها وتحقيق الفائدة المرجوة منها. وأذكر على سبيل المثال وزارة الثقافة التي أصدرت على مدى عقود من الزمن كما كبيراً من الكتب المترجمة المتميزة التي تركت بصمة كبيرة على الساحة الثقافية، فالوزارة تحاول جاهدة اختيار الكتاب المناسب للترجمة والمترجم القادر على إنجاز عمل غالباً ما يكون ضخما، لتستطيع أن تقدم للقارئ السوري والعربي بشكل عام كتاباً مترجماً يرقى إلى المستوى المطلوب من الدقة والإتقان.

كما لا أنكر دور اتحاد الكتّاب العرب الذي قام بترجمة عدد من الكتب، وإن كان مقصرًا في الترجمة للطفل، إضافة إلى دور جمعية الترجمة في الاتحاد التي تبذل قصارى جهدها في العمل على تنظيم الندوات وورشات العمل المتعلقة بالترجمة.

إلا أن الدور الأكبر الذي لعبه الاتحاد في حراك الترجمة هو إصداره لمجلة "الآداب العالمية" التي تقوم بترجمة الاداب الأجنبية إلى اللغة العربية بإشراف نخبة من المترجمين، وهي مجلة فتحت النوافذ لأجيال كاملة لتطل منها على نصوص أدبية متميزة كان يحول بينها وبين القارئ العربي حاجز اللغة.

أما إصدار اتحاد الكتاب العرب لمجلة "الأدب العربي" فهو خطوة جبارة، فالمجلة تترجم الأدب العربي إلى اللغتين الإنكليزية والفرنسية،

وتعتبر هذه المجلة إحدى أهم الوسائل التي تساهم في إبراز صورة العربي المشرقة الناصعة المتقدمة المتحضرة التي يحاول الغرب تشويهها، وهي معبر رئيسي يتيح عرض ثقافة أمتنا العربية العريقة وحضارتها الخالدة ولغتها القادرة المتجددة وأدبها الرفيع للآخر الذي يجهل هذا الواقع تماماً أو تصله عنه صور مغلوطة.

تحاول وزارة الثقافة كما يحاول اتحاد الكتاب العرب تقديم المردود المادي المناسب للمترجم، على الرغم من ضيق الإمكانيات، وتعتبر مكافآت الترجمة التي يقدمانها معقولة. ومع أن بعض دور النشر الخاصة قد تقدم مبالغ أكبر إلا أن المترجم يتعامل معها بحذر أكبر وحرص أشد على حقوقه المادية والمعنوية.

في النهاية أود أن أقول: المشكلة ليست مشكلة ترجمة فقط، فحال التأليف ليست أفضل بكثير، وأعتقد أن حالة الركود الثقافي هي حالة عامة كاملة لا تتجزأ، ترتبط بشكل مباشر بأحوال الإنسان في مجتمعاتنا وبتوجهاته وبأحواله الاقتصادية. ويبدو، للأسف، أن دوامة الحياة اليومية الطاحنة سرقت الإنسان وذهبت به بعيداً عن الكتاب أو حتى المسرح أو الموسيقي الراقية.

قد تتحدث الأرقام بشكل أدق، وهذا ما بحثت عنه في بعض المصادر والتقارير التنموية فتوصلت إلى أرقام تمنيت لو ما قرأتها ورغبت في أن أراها تتحسن وتتطور مع الأيام وهي كالتالي:

تمثل صحف الوطن العربي 2% من صحف العالم.

نسبة توزيع الصحف العربية لا تتعدى 53 صحيفة لكل ألف فرد بينما تتجاوزها إلى 285 في البلدان المتقدمة.

العالم العربي بأسره لا يترجم عُشْر ما يترجمه بلد أوروبي صغير كاليونان أو بلد أصغر كليتوانيا.

لا يزيد متوسط الكتب المترجمة في المنطقة عن كتاب واحد في السنة لكل مليون فرد في حين يتضاعف هذا الرقم إلى 920 كتاباً لكل مليون فرد في دولة مثل أسبانيا.

حصيلة الدول العربية مجتمعة من الأبحاث العامية والتقنية المنشورة في الدوريات العالمية لا تزيد عن 1%.

ومع ذلك، يتجاوز إيماني بالإنسان العربي كل الحدود، فهو راق وحضاري بالفطرة، وميال إلى العلم والأدب عندماً تسنح له الفرصة، لذا لا أستطيع إلا أن أقول أن الأمور في تقدم، فتعليم اللغة الأجنبية في المراحل المبكرة من التعليم الأساسي يعتبر إنجازاً يستحق التقدير، كما أن إنشاء المعهد العالي للترجمة الذي سيرفد المجتمع بكوادر مؤهلة قفزة نوعية تستحق كل الاحترام.

بقي لنا أن نوجه الطفل في سن مبكرة إلى أهمية الاطلاع والبحث وتعلم اللغات الأجنبية، على أن تبقى اللغة العربية أمنا وحصننا وملاذنا وأملنا.

qq

## قضية ورأي ..

## تراجــع التــاليف المسرحي السوري

## q عبد الفتاح قلعه جي \*

عندما انتقلت الفرجة الشعبية من حالة الطقس والاحتفال، أو ما نسميه بالمسرح البدئي في أعياد ديونيسيوس ومماثلاتها لدى الشعوب الأخرى، إلى العرض المقتن في مكان محدد وزمن معين ولد النص المسرحي وابتدأت بولادته مسيرة المسرح في العالم فكان المؤلفون بما قدموه من نصوص أمثال سوفوكليس ويوربيدوس وأسخيليوس وكاليداسا وبهاسا وشكسبير، وكتاب الولادة الأولى للمسرح العربي مارون النقاش وأبو خليل القباني وإبراهيم الأحدب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وغيرهم هم مركز العمل على خشبة المسرح وبالنتاج النصى للكتاب وعروضهم أمكننا تتبع تاريخ المسرح ودراسة الحركة المسرحية عبر العصور. ومع تسيد المخرج للمشهد المسرحي، والعودة إلى الاهتمام بمعطيكات الظواهر المسرحية والآحتفالية بصياغاتها المعاصرة أصبح بعض دعاة البحث المسسرحي يسرددون إن تساريخ المسسرح لا يبسدأ بتاريخ النَّص وإنما بتاريخ العرض المسرحي، مستشمهدين بتلك الطقوس والاحتفالات التي تجري في شرقي آسيا وغيرها، نازعين بذلك الفضل في ولادة المسرح من النص المسرحي.

≤ مع الولادة الثانية للمسرح السوري وانقضاء الحرب العالمية الأولى وفرض الانتداب الفرنسي على سورية كان المسرح والنص المسرحي الرديف الثقافي لحركات التحرر والاستقلال، وما تكاد فرنسا تغلق نادياً أو فرقة حتى يتشكل آخر متحدياً سلطات الاحتلال، وقد لجأ كتاب المسرح إلى التاريخ لإنماء الوعي والروح النضالية من تلك المسرحيات: ذي قار لعمر أبو ريشة، النعمان بن المنذر، طارق بن زياد، ثم أخذ النص طابع التحدي المباشر في زياد، ثم أخذ النص طابع التحدي المباشر في

بساطة التأليف والمباشرة فيه، والتواضع التقني، فإنه كان هناك مسرح زاخر المواسم بالعروض. ≤ بعد الاستقلال عام 1946 وحتى نهاية الستينات، الفترة الذهبية، استمر نشاط بعض الفرق والنوادي وتأسست أخرى، وكان هناك مواسم مسرحية وتنافس شريف، وظهر رعيل آخر من كتاب

الثلاثينات فقدمت مسرحيات سياسية وقومية مثل:

جيشنا السوري، على أبواب الانتخابات، نحن

والحرب، عمر المختار، وفي الفترة نفسها كان النص

يعالج أيضاً قضايا اجتماعية كمسرحيات: ابنتي في البار، عصرنا الحاضر، موعد مع القدر، شبابنا

ونساؤنا. وباختصار فإنه مهما قلنا عن هذه الفترة من

<sup>\*</sup> باحث ومسرحي من سورية.

المسرح، وتناول التأليف جملة من القضايا كالحف أظ على الاستقلال والحذر من عودة الاستعمار بأشكال جديدة، الهم القومي ومؤازرة حركات التحرر العربي، معالجة القضايا الاجتماعية وفضح الفساد والسلبيات، والتاريخانية. مثل كفاح الجزائر، تتويج فيصل، عائد من القبر، مأسآة بور سعيد، المنافقون، الصهيونية العالمية، قساوة البشر، مبدأ ايزنهاور، أعداؤنا في الداخل، لصوص المجتمع، ومسرحيات يصعب حصرها، ومن كتاب هذه الفترة أديب السيد، محمد يحياوي الجزائري، ظريف الصباغ، خليل هنداوي، مراد السباعي، عبد الوهاب آبو السعود، حسيب كيالي، اديب نحوي. وتنازع نصوص وعروض هذه الفترة تياران: الأول: الميلودرامية وافتعال المفاجأت والرومانسية المفرطة، والغناء، وتحوير المسرحيات العالمية ونهاياتها بالإعداد، والثاني اعتبر ذلك تشويها للنصوص ودعا إلى احترام النص وإلى الأداء الطبيعي.

 $\leq \leq \leq$  مع إنشاء المسرح القومي بدمشق في مطلع الستينات وحتى تسعينات القرن الماضي شهدت الساحة متغيرات كثيرة، كتأسيس مسرح الشعب فالقومي بحلب ثم اللاذقية، انحسار دور النوادي والفرق الأهليلة وظهور تشكيلات مسرحيّة جديدة أفرزها التشكيل الاجتماعي والسياسي الجديد كفرق الشبيبة والجامعي والعمالي. وبعد خمسة وعشرين عرضاً لقومي دمشق من النصوص الأجنبية فقط ظهر النص المحلي فكان العرض رقم 26 لنص وليد مدفعي "البيت الصاخب" ثم تلته متفرقة نصوص أخرى ليوسف مقدسى، على عقلة عرسان، حكمت محسن، أحمد يوسف داود، سعد الله ونوس، رياض عصمت، فرحان بلبل، عبد الفتاح قلعه جي، نذير العظمة، مصطفى الصلاج، وليد إخلاصي، ممدوح عدوان، محمد حاج حسين، واخرين

وكانت مهرجانات الهواة في السبعينات محفراً لظهور كتاب ونصوص اتسم بعضها بالنزعة التجريبية كوليد فاضل، وقلعه جي، ومع حلول الثمانينات كثر الحديث عن أزمة المسرح السوري واعتبرها بعضهم وبخاصة المخرجين أزمة نص كأنهم يمهدون الطريق مع بداية التسعينات لاستبعاد المؤلف من المطبخ المسرحي. ومهما يكن فقد نشط التأليف المسرحي في سورية حتى نهاية السبعينات فكانت هنالك نصوص مسرحية جيدة ورؤى ناضجة وعروض فخمة، ولم يقتنع أغلبهم بوجود أزمة نص أو الاستعاضة عنه بالثرثرة الحركية وهرطقات الجسد. ثم ذهب الرعيل الأول من المخرجين الذين عادوا من

بعثاتهم باحثين عن النص السوري مؤمنين بقدرة كتابهم، ورأوا أن المؤلف السوري الذي كان بتماس مع الخشبة قد أتقن أسرار وتقنيات الإبداع، واستلم الدَّفَّة بعد إنشاء المعهد العالى للفنون المسرحية شباب اعتبروا أنفسهم جيلاً بالله أساتذة ولا مرجعيات، باشروا الكتابة بأنفسهم، معتبرين أنهم الأقدر على فهم العصر ومشكلاته، وتقديم رؤى فنية وفكرية وجمالية جديدة تتخطى حدود الحداثة، وبذلك حدثت القطيعة بين الجيلين بإعلانهم موت المؤلف المسر حي. لقد فهم مُسرحيوناً المقولة التي جاء بها رولان بارت عن موت المؤلف خطأ، فهو لم يَعْن إعدامه وإنما يعنى موت سلطته على القارئ، أي الإقرار بسلطة القارئ ي ينتهي معها استهلاكة إلسلبي للنص باعتباره نصاً جاهزاً مغلقاً ونهائياً، وتأكيد سلطة القارئ على النص تعنى تعدد قراءاته وتأويلاته وإلى ذلك ذهب جاك دريداً منظر ما بعد البنيوية في تحديده مفهوم إساءة القراءة. فإذا كان مخرجونا قدَّ فهموا المقولةُ فهما خاطئاً فانتهوا إلى القطيعة وأحياناً العداوة مع المؤلف وإعدامه فهذا شأنهم، وهذا لا يعني أن يتوقف الكاتب عن الكتابة، فالكتابة فعل ابداعي قياهر لا يستطيع المبدع الفكاك منه. والحكم دائماً للتاريخ وليس للراهن المحكوم بشروط غير سليمة. بعد سنين لن يذكر التاريخ ذلك الركام من العروض التي قدمت والخالية من شروط النص في خلوده، ولكنه يؤرخ ويذكر النصوص الهامة وعروضها، إن الاستمرار في الكتابة للمسرح إنما هو مباشرة للحياة نفسها واتستمراره، ولا يمكن لظاهرة عابرة، أو لأحكام القيمة المبتسرة أن تلَّغي إرادة الحياة والإبداع. العروض المسرحية تبقى راهناً أما النص المسرحي الجيد فإنه يمتلك مقومات الخلود. ولنقف بتأن أمآم هذه الظاهرة إذ لابد من نقد الذات وتفكيك الممتنع ليكون الحديث أكثر سهولة وصراحة.

أنا لا أدعو إلى مجتمع مسرحي محافظ وراكد، ولا إلى سلب الشباب حريتهم الكاملة في التعبير، فهذا حقهم، وإقصاؤهم يشكل خطراً على حيوية المسرح وتطوره لكن المجتمع المسرحي الحيوي المجدد، والتجريب في المسرح، لا تحمله فئة عمرية معينة، وإنما يحمله شيوخ المسرح وكهوله وشبابه، ومن أكبر الأخطار على المسرح أن تهيمن عليه فئات، أو أسماء أو موضوعات معينة، ينغلق عليها المسرح، بحيث تتوارث هذه الأسماء والموضوعات كأيقونات مقدسة إمتيازاتٍ خاصة، ويتم الحفاظ على الوضع القائم لأنه يطيل أمد هذه الامتيازات، وبالتالي فه تقف في وجه فتح أية إضبارة مسرحية جديدة، وهكداً فإننا حيّن نفتح ملِّف المسرح فإننا لا نتجاوز اسماً أو اسمين كسعد الله ونوس وممدوح عدوان، وتبقى على طاولة المسرح أسماء ودعاوى وقضايا عديدة مهملة تمامًا، وأتساءًل هل المعهد المسرحي يعتمد في التدريس التعددية في الأسماء أم يقتصر عليهم كأيقونات مسرحية!؟ يبدو لي أن المدرسين بله

الطلاب لا يحفلون إلا بقراءة وتقديم الأيقونات الاسمية والنصية، ومثل هذا الأمر في اختصار المسرح ينسحب على الموضوعات كالصراع ضد الإمبريالية والطغيان، ومحاربة الطبقية والفساد. الخ، إلى أن رأينا شبابنا اليوم يقومون بردة فعل فيرفضون تناول القضايا الكبرى ويكتبون بأنفسهم عن قضاياهم الفردية الصغيرة، متجاهلين جميع الأسماء، باختصار إنني أحمل جانباً من مسؤولية ما وصلنا إليه إلى الفكر الأحادي، وإلى عبادتنا للفرد، ونحن كجميع المجتمعات الشرقية تميل إلى عبادت المسرحي ونقدي جديد وعادل وتعددي يغطي جميع مساحات المسرح وفضاءاته.

العروض الضخمة القائمة على نصوص كبيرة تحتّاج إلّى مخرجين كبار ورؤية وبحث في الجمال والفكر، وهذا ما افتقدناه او اصبح ذا ندرة منذ التسعينات. اليوم ومع تهويمات فكر ما بعد الحداثة يتحول العالم إلى واقع افتراضي من الرموز والصور، ومقولة تدعو إلى نهاية السرديات الكبرى وصعود السرديات الصغرى، ويتحول البراهن وضمنه راهن المسرح إل حكايات وعوالم فردية صنغيرة معزولة منسلخة عن أية مرجعية، إنه عصر أفول الأسماء والقيم الكبرى الراسخة، وحلول ركام من الأسماء والموضوعات الصغيرة الطِيارة، ففي الموسيقي والغناء تغيب الأسماء والأعمال الكبيرة لتسود طقطوقات الحب المستِهلك التي تعتمد على الجسد والإبهار البصري، الأمر نفسة في الشعر والفنون الأخرى، وفيي المسرح أيضاً تسود ظاهرة المسرحية الطقطوقة التي تعتمد الإبهار البصري ولغة الجسد، وليس الفكر وبالرغم من إقرارنا أنّ الإبداع هو فعل فردي إلا أن الانسلاخ القيمي في العالم الجديد، عالم مَا بعد الحداثة دفَّع دعاةً هذا الاتجاه، وبالتالي شبابنا بالتقليد الصرف والفهم الخاطئ، إلى التخلي عن قيم الحداثة العظيمة والديمقر اطية والحرية والتحلل من المسؤوليات الأخلاقية وقدرة الإنسان على المشاركة في صنع مصيره، لقد تميز اتجاه ما بعد الحداثة بتدميرً المركز والمرجعيات، فإذا كان الإله هو المركز في أغلب تيارات ما قبل الحداثة، والإنسان هو المركز في تيار الحداثة، فإن تيار ما بعد الحداثة دعا إلى اللامبالاة بهما ورفض مركزيتهما، وإلى خيانة المقولات والمفاهيم والوحدات الكبري كالإنسانية والحب والوحدة والقومية والدين والتحرير والحق الخ، وإلى كتابة نص لا مرجعية له، وهو اتجاه في جوهره تدميري دادئي لا يطرح بديلاً، لا يدعو إلى اختراق السائد والمتعارف كما في التجريب، وإنما إلى تدمير كل ما هو سائد ومتعارف من مقولات ومفاهيم وأنماط وإحلال نوع من الفوضي والعدمية في الوجود

الإنساني. هذا ما أردت أن يعيه مسرحيونا الشباب اليوم الذين يمارسون التأليف والفعل المسرحي، ونحن بلا شك إلى جانبهم في تجريبهم وطرح قضاياهم ومغامراتهم الإبداعية، لكن كل ذلك يجب أن يكون مؤسساً على الوعى والثقافة والبحث.

<<<< قلت لابد من المصارحة في نقد الذات لتفكيك الممتنع وبسط ومعالجة الظاهرة الجديدة التي تتبلور في تراجع التأليف المسرحي واستبعاد نصوص الرموز والنصوص التي يتحقق فيها شرط الكتابة المسرحية، لصالح نوع جديد من التأليف المسرحي ينتج نصوصاً هشة ضعيفة، يكتبها من لا دراية لهم بالتاليف، أو أنِ يكتب المخرج بنفسه مادة كلامية، أو يكلف أحداً، على قد فعل مسرحي يتصوره أو يبنيه، وهو بذلك يسير عكس الاتجاه في العملية الإبداعية المركبة أي أن الفعل يسبق الكلمة، وقد استدعى ذلك الاهتمام الفائق بالسينوغرافيا والتقنيات المسرحية حتى أصبح فني الإضاءة \_ الكهربجي \_ ينازع المخرج نفسه على ملكية العرض، واحتلت الشكلانية المفرطة مكان الكلمة والمضمون، وغلب الإبهام وليس الغموض الفني على العرض المسرحي، وكثيراً ما كان يتحلق حولنا الجمهور ويسالوننا هل فهمتم شيئاً من العرض، نحن لم نفهم شيئًا، ويحضرني تعقيب صديقنا محفوظ عبد الرحمن ذات مهرجان قال: قرأت النص فلم أفهمه، تابعت العرض بعده فلم أفهم، نحيت الفهم فاستمتعت بشكلانية العرض. ثمة شكل آخر من التأليف الجديد هو اقتطاع أجزاء كلامية من نصوص مشهورة لتكون الهيكل اللفظي للعرض، أو يشمل هذا الاقتطاع نصين أو أكثر يتم تلفيق الوصل بينهم أو يعمد الكاتب بدواعي التجديد والتجريب إلى نصين لكاتب عالمي فيخلط أوراقهما ليخرج بنص جديد لا علاقة له بالتراث القديم، مثال ذلك ما فعلته الكاتبة والمخرجة الشابة رغدا الشعراني في مسرحيتها تيامو (أحبك) حين تناولت مسرحيتي شكسبير هاملت وروميو **وجوليت** فبادلت الأدوار بين شخصياتها الرومانسية فاوقعت روميو في حب اوفيليا، وهاملت في حب جولييت، واستدعت هذه الشكلانية النصية وخلط هذه الاوراق مثيلاتها على مستوى الشكل حيث مزجت الرقص الشرقي مع الفلامنكو الإسباني والفولكلور السوري الجبلي، محولة فضاء الخشبة إلى ما يشبه الاستديو التلفزيوني. نصوص كثيرة تعرضت إلى التمزيق والانتهاك وتحويلها إلى رفات بعد أن عجز المخرج عن مجاراتها، ليؤخذ من ذلك الرفات ما يصنع عرضاً لا يصلح لفرقة أخرى ولا يقع في خانة الادب المسرحي، ويزول اثره بانتهاء ايام العرض، صار النص المسرحي خاصاً بالعرض الذي قدم فيه يموت مع موت العرض وإنزال الستارة على المتعة البصرية في حين أن النص المسرحي كان عبر التاريخ بصراً واستبصاراً، حتى عرف لدينا ما يمكن أن نصطلح على تسميته "مسرح الرفات". معتقدين

أنه التجريب الحديث، غير أن التجريب عند كتاب الطليعة لم يتخل عن النص بل إنه يبدأ به، فيونسكو مثلاً في نصوصه يعرض شبكة مفهومات تمليها اللغة المنجزة والمحنطة المكرورة ليبين أن العالم الظاهري أصبح امتداداً لعالمنا اللغوي، وبيكيت في نصوصه كالأيام السعيدة وشريط كراب الأخير يضعنا أمام ظاهرة تفكك وموت اللغة، أو بقايا لغة ميتة، تنعدم قدرتها على التعبير، وهكذا تبدو شخصياته من خلال على اللنص اللغة) وكأنها تعيش في بقايا عالم منقرض.

أصبح غالب ما يكتبه الشباب هو النصوص الصغيرة ذات الفصل الواحد التي تعتمد البوح والمكاشفة وملامسة التفاصيل اليومية بكثير من الجرأة أكثر مما تعتمد البناء المسرحي القائم على الحكاية المحكمة، والبناء التركيبي المتصاعد، وإنجاز عمارة روائية، همهم التعبير الأقرب والمباشر عن قضاياهم، وإغلاق وقصر العالم على أنفسهم. يقول أحدهم (وائل قدور): إننا نكتب عن أنفسنا وهي محاولات فردية.

لقد اكتسب مسرح موسكو الفني شهرته الواسعة من كونه مسرح مؤلفين، إضافة إلى كونه مسرح مخرجين، وتألق من عروضه تلك التي قدمت لنا كبار المؤلفين أمثال: غوغول، غوركي، تشيخوف، شفينيفسكي، تولستوي، بوشكين، شكسبير، برناردشو، ومخرجين كباراً أمثال: ستانسلافسكي، وماير خولد، وفاختانكوف، وأفريموف، وتوفستنو كوف، وزفادسكي.

أخيراً إن تراجع التأليف المسرحي أدى إلى ركود وتراجع المسرح السوري، وانصراف الجمهور عنه، وهشاشة العروض، وخلط الأوراق، وإنه من أجل نهضة المسرح وعودة الألق إليه، واستعادة عصره الذهبي لابد من إعادة الاعتبار إلى المؤلف المسرحي بعد أن أصبحنا أمهر الناس في التنكر لكتابنا ونتاجهم، وإصلاح الوضع المسرحي لا يمكن أن يكون من غير اعتماد المسؤولين في الوزارة ومديرية المسارح والهيئات المعنية بشؤون المسرح موقفاً، وخطة ترسم فيه للمسرحيين السوريين، فرقا ومخرجين، تؤكد فيها على أفضلية التعامل مع النصوص الوطنية.

## متابعات ...

# نحو الحياة في سفينة الجسد معبراً للروح

قراءة في كتاب (في فلك الغموض والوضوح) نصوص نثرية \_ فؤاد كحل \_

### q بسام ذیاب حسن \*

تقديم خارج الكتاب

كثيرة هي الكتب التي نقرؤها ويكون تأثيرها فينا محدوداً ينتهي بانتهائنا من قراءة الصفحة الأخيرة، وقليلة هي الكتب التي تعيش في ذاكرتنا زمناً طويلاً قد لا ينتهي، لأنها تستطيع تشكيل منظومة معرفية في عقولنا، أو نسيجاً عاطفياً، أو نموذجاً إنسانياً "وأعتقد أن أكثرها ديمومة وحياة تلك التي تحاكي الحياة نفسها، فتبدع باختراق إنسانيتنا وتطيل دهشتنا.

لذلك لم ننس حدبة كوازيمودو في البؤساء، وعذابات حنه فورتيه لكازيفيه دي مونتلبان، وبيدرو بارامو لخوان رولفو، والبارون المعلق لإيتالو كالفينو، وذاك القاتل المبدع في رواية زوسكند "العطر"، وسد هارتا عند هيسه، والسندباد والشطار والحمقي والجن عند الحكاءة الأسطورية شهرزاد، وشكيبة والخياط عند حنا مينه... والقائمة تطول.

كذلك الأمكنة المتخيّلة، والأشياء التي اكتسبت صفات البشر، أو بعضها من الذين عاشوا فيها أو معها كم ماكوندو، وقصر المطر لممدوح عزّام، وداغستان حمزاتوف، وجلد الحبب لبزاك، ومدينة العميان لساراماغو، والصندوق النحاسي لسعيد حورانية، وأحيانا الصوت والرائحة، كالنحنحات ورائحة الخطو لإبراهيم صموئيل والأمثلة كثيرة أيضاً...

إن الكتب التي تعيش فينا ليست فقط تلك التي تشكل معارفنا ومنظومة تفكيرنا كمفردات اللغة، وأرقام الحساب، بل تلك التي تخرب مقتنياتنا المعرفية، وتخالف مألوفنا، وقد تبني نسقاً جديداً في أحاسيسنا، كما تفعل اللوحات الفنية الخالدة...

وأظن أن اللغة تظل حاملا أساسياً لكل الأعمال الأدبية الكبيرة، فهي "اللغة" التي تؤثر، وتوحي، وترمز، وتخاتل، وتوزع الأدوار، والأزمنة، وتخرّب وتبني "ولكن بقلم فنان مبدع".

<sup>\*</sup> كاتب من سورية.

لغة النصوص:

أزعم أنني قرأت في "في فلك الغموض والوضوح" لغة استطاعت أن تنتج الكثير من طاقاتها بوحاً ورمزاً، ومعرفة، فاستطاعت أن تشد إحساسنا هامسة، وصاخبة أحيانــًا منــذ الصــفحة

ـ من يكن بارداً في الحياة كيف سيكون دافئاً في الموت..؟

ـ يبدأ الكتاب من نافذة مفتوحة على أسئلة الوجود:

- تبقى الأسئلة زوارق المدى.

\_ في الروح المدهش لهذا الكون الأخير.

\_ ولا آخر لكائن أو شيء.

في غائب موجود.

فيفتح البدايات بلغة تمضي في تشكيل مفرداتها بمفارقات فلسفية غالباً ما تدهش أو تثير الأسئلة، بحثًا عن بعد أخر غامض ينمو في الروح... هذه المفارقات في الجملة الواحدة هي مقدّمات فلسفيّة منطقية لبدايات متخيّلة ونهايات ممكنة:

هاهى البدايات

فرح الخلود الذي يبقى القلب قبل اللغة وبعدها.

حكمة النار التي تتقد للعبقري بعد أن أوقد ناره ورحل بعيدا.

بلور الموجود وهو يحدد صفاء ملامحه في مرايا الاكتشاف.

عرس التوحُّد مبدعاً زهرة الحب الأبديَّة.

كما لاحظنا أن الجمل جمعت نقيضي الصورة اللغويــة "المــادي والمعنــوي" وفــي البــدايَّات أيضــ أثارت جدلاً فلسفياً يبتدئ بأسئلة الوجود ليفضى إلى مسلمات تحسم لصالح الإنسان (من وجهة نظر الكاتب التي تستطيع في غير مكانُ أن تُحرفُ وجهةً نظرنا أو توافقها):

أبدأ هي البدايات

تحدد كم نعنى الزمن

كم تكون النفس كوكباً للذاكرة

كم تكون الأغصان أكثر سرعة من الجذوع

كم يكون القمر في عمر القلب تماماً

كم غدت الخلية أكثر تخصّصاً وأقل اتساعاً فيها يتطابق الزمن العام مع زمن الأشياء

فيها نعتقد أن هناك بعيداً لا شيء

وأن هناك جهتين للإنسان واحدة للروح وواحدة للجسد

وأن هناك شيء ما يظل أكثر من الزمان والمكان

وشيئاً ما اقل من الزمان والمكان...

ثراء اللغة:

بُنى نسيج الكتاب بحيث ينفتح على بدايات تمثل الحياة ونهايات للموت الجميل، يتصارع ما بينهما مفردات ثلاث "الروح \_ الجسد \_ الغامض" تتكرّر بينها مفردات الوجود: الشمس، القمر، القلب، القبل، الزهر، العصافير، الجبال، الشجر، القيد، الانعتاق... إلنج" كلوازم لبناء جسد الكتاب، لتوجّده كالجسد الإنساني المتكامل، كحلقة الوجود، فيأتي ثراء اللغة "كقاموس معرفي" يوحّد بين هذه اللوازم ليشكّل نبضها المعادل للروح، وليصطخب هذا الكُلُّ كقفير نحل يبحث عن شهده "الغامض" والذي قد يكون الحريّة، أو الرغيف، أو الله، ولكنه يحسم أخيراً لصالح الحياة، السعادة "الشعر" نغمة الكون وإيقاع الحيآة ونبضها:

\_ ما العمل الآن إلا أن نغني كي ندرا الجحيم

\_ كم تزداد ثرثراتنا تحت أقواس مشانقنا

ـ مهما تكرّر الكائن، سيقف أخيراً عارياً حتى عظامه

\_ هل السلوك شكل التفكير

ــ وهـل العبقريـة معجـزة إذا علمنا أنها التجريب الهائل في الظل التاريخي

ـ أي تكريم للضحية أن تضعوا دمها في إناء من ذهب

\_ اه كم هو مؤلم أن يرتفع المبدع طموحاً عظيماً في وطن ينحط

 أيتها الذكورة أبإمكانك أن تحنى قليلاً... وتقودي اليدين المقيدتين لهذه الأنوثة إلى شفتيك، فلا يعود وجودهما ضرورة لحظة عابرة.

ـ أبداً لا شيء غيرك يقدّم فرحاً يليق بالقلب والرؤى أيتها الحياة

أسئلة وجود تحاكى العقل المبدع:

هيا أيتها البدايات

ألا يبدل ضياء الكون الأحاسيس كالقبل والكلمات

فتشمس الأدمغة جسدها كالأعشاب تمامأ ويظل العلماء يبدعون العالم أكثر من الآلهة فتاتي الإفكار كالإفاعي الرائعة كل واحدة من

في الكتاب مضمون إنساني:

أعتقد أن النفس الإنساني الذي يمور بحياة متسائلة مستكشفة هو ما ميّز النّصوص، لذلك يحيلنا إلى مشارب مختلفة فلسفية، صوفية تتحدث عن البدايات والنهايات من وجهة نظر "الجسد سفينة المروح" حيث ينعدم الجسد أخيراً لصالح خلود الروح ما يذكرنا بسميخائيل نعيمة، جبران، طاغور، أبي العلاع، ووصايا نيتشه العشر المعارضة للكتاب المقدس، ولكن ميزة الكتاب هي صوغ الأفكار السابقة عن الجسد والروح كأسئلة في صوغ الأفكار السابقة عن الجسد والروح كأسئلة من التمرد أحيانا لتظل أمينة لمجازها، ولتحط بسلام في بر الحياة فتحسم توتر اللغة وصخب الاسئلة لصالح الإنسان دون تفوق وابتذال، دون ضعف إنساني ودون عنف. بمحبة:

۔ آہ کم من قبل خلقت حتی أنجزت الفم علی شکل وردة

ـ إذا كان الحب يدخل من بوّابة الحياة، فمن أين ينبت ربيعه

أليس من الموت؟!

ــ ما أظلمها إذا لم تشرق الشمس لنا يا صديقي

ـ فها أنا لست ميتاً وإلا لقرأت نعوتي في صفحة الوفيّات

ـ آه ما أصعب الوجود إن لم يكن لكل جماد عمره

\_ ولكل جمال تألقه المدهش

ان هذا الوجود يرحل بنا ولكن على جناحين عظيمين للموت والحياة

- أبدأ هو الحب يزدهر ما دامت السماء والأرض، أليس المتفرد الروحي طريقة للوصول إلى المعرفة التي تنقلنا إلى الرامز

الهم السياسي:

النصوص مسكونة بالهم الحياتي، وأخص السياسي منها مضافاً إلى الفاسفي "فلسفة الموت والخلود":

ــ لماذا على الرغم من كثرة المناسبات الوطنية تغيب الأوطان

\_ قولي لنا هل مستودعات الحبوب والأخشاب كامن حياة وكامن نار

ـ وهل يكفي المكتشف الواحد ليخوض بحار الروى

\_ ألا ترين أن القاع ليس هادئاً تماماً...

للنصوص جماعتها المغمورة:

برأيي أن النصوص ليست ذاتية برغم الظاهر الشعري، بل تنطلق من التأمل الذاتي لتتماهى في الكل، وأظن أن هذا الكل هم المقمو عون أينما كانوا الذين يتوقون لانعتاق الروح والجسد:

\_ إنها البهجة بهجتنا حيث توقف تدفقنا إلى الجحيم

\_ وحيث تعانق النساء أو حتى المخدّات والرجال، وحيث تبدأ ربيعاً لكل مكان ومكاناً لكل فضاء

#### \_ إنها البهجة بهجتنا المفتقدة

في النصوص جدل الزمان والمكان "فلسفيا" لقد حاول الكثيرون إيقاف ذلك الزمن، والإمساك باللحظة الهاربة بحثاً عن الخلود، منذ الحكاءة الأولى في كهفها البسيط إلى أصحاب تيار الوعي.

فالمكان ذلك الحيّ ز الذي تشغله حواسنا، والزمان ذلك المدرك في وعينا الحاضر في نسبيّة المكان، ومعروف في الفلسفات الشرقية أن زمان وعينا النسبي منعدم في لا وعينا "العقل الحقيقي كما يسمّونه" والذي منه ينسرب الإبداع والمعرفة إلى ساحات الشعور كفيض كونيّ في حالات الإشراق وتجلّي الموهبة. وكما عجزت الإنسانية منذ قطار ايشتاين الافتراضي إلى أصحاب تداعي الذاكرة، كذلك يعجز هذا الكتاب عن حل تلك الثنائية "المكان والزمان" رغم أنه وبلعبة المبدع الذكية يهرب لتتلاشى في المركز "الغامض" فتمتلك كمونها لتطفح نحو أسرار وتأويلات شتى حسمت هنا لصالح الحياة "الإنسان" ممثلة بيذلك التّوق للانعتاق...

بين المجاز والتقرير:

لعل أهم طاقات اللغة فنياً ومعرفياً يكمن في المجاز المكثف...

فالكتاب على امتداد الصفحات المئتين لا يقع المباشرة التي تنفتح على مدلول واحد، وتلك أحد جمالياته، إلا أنه يكاد يقاربها "المباشرة" في فصل واحد على امتداد ثماني صفحات فقط تحت عنوان "السائف" فيطرح أفكاراً أكثر مما يوحي ويرمز، وأعتقد أن الكاتب شغله همّ الحياة هنا، وشده سحر القول فتو هجت الأفكار على حساب الرامز الفني قليلا" وأقول قليلاً لأننا قد نخالفه فنياً أو معرفياً" فالهمّ السياسي الذي أقنعنا به في الأماكن الأخرى من الكتاب كان ينفتح على إدراكنا نحن، بينما هنا يباشر الكاتب إدراكه هو، والذي قد نخالفه أو نتفق معه، وتلك عموماً إحدى مآثر اللغة، حين ترمز يباشر الأخر، فتجترح معجزة التأويل جمالياً أو معرفياً أو كلاهما معاً حسب قناعاتنا ودرجة تذوقنا، ومستوى كلاهما معاً حسب قناعاتنا ودرجة تذوقنا، ومستوى النقي لدينا كقراً اللهي الدينا كقراً السلقى لدينا كقراً و...

عودة إلى العنوان:

بوَّابة العبور الأولى للكتاب " في فلك الغموض والوضوح"

وما بعدها راحت النصوص تشف بروحها لتنكشف عن محبة عذبة حاكت عمق الأشياء فاكتشفت زهور التين المخبوءة في سكر الغموض وولدت عند القارئ زحمة الأسئلة، حاولت هنا الإجابة على بعضها وأترك البعض الآخر لقارئ أعرف مني قد يتفق معي أو يخالفني:

\_ صديقي ذلك الذي لا يدوس على كلماتي وهي تنمو

\_ والذي لا يجعل الكتابة جثة بين يديه

ـ ذلك الذي يمتلك مقدرة على التقاط الجمالي المخفى فيشعل قنديل القصيدة

\_\_ أليس الذين يأخذون فقط يذكرون بالمستنقعات الوطيئة

\_ الإرادة كفّ تضاعف أصابعها لدرء

وأفكار تنمو بإرادة ذاتها

ومبدع صابر كصيّاد الطيور الحرّة

ـ أيّة نهايات لنجمة قريبة منّا لا ننتبه إليها إلا متأخرين

\_ أحياناً تأتى النهايات على شكل أعظم كارثة لأعظم انتصبار

\_ الألهة لا تقاتل عن أحد، ولا حتى عن نفسها \_ طوبي لالهة ترسم طعم الشمس الأسمر على جغر افيا أجسادنا وعقولنا

\_ كيف توصل حياة ممعنة في العبودية إلى حلم ممعن في الحرية؟

\_ من لا يكون هلالاً كيف سيصبح قمراً؟

ـ حين ننام هل تتماوت الحياة فتدربنا لنعرف كيف نموت جيداً، أم يستيقظ الموت فيدرّبنا لنعرف كيف نحيا جيّداً…؟!

\_ أيتها النداءات: ألا يكون الأقوى هو صوت الحباة...؟

ـ يا كتب القوة جميعاً: كم نحتاج من الزمان والمكان، من الكائنات والأدمغة لنقر أك جيداً...

الوضوح هناك في العري الذي نجيء منه ونذهب فيه، في وشم مليارات السنوات الذي نحمله على أجسادنا، في الصوت القادم عبر الهاتف لحبيبة هاجرت منذ زمن بعید...

بقي أن أوجز أن ما سبق، هو رأيي غير المنتهي في كتاب تبادلت معه ذائقة بذائقة، ومحبة بمحبة، في محاولة لإشعال شمعة لقراءة ممتعة

أردت أن أقول أنه كتاب جدير بالقراءة...

يقع الكتاب في مئتى صفحة تقريباً من القطع الصغير، صادر عن وزارة الثقافة في سورية -2007.

## متابعات ...

## عالم المنخورة و دلالته

(لعبد الإله الرحيل)

### q د. فرحان اليحيي \*

إن الأديب حين يشرع في صوغ تجربة أدبية، فإنه ينطلق من قضية تؤرقه، ومن رؤية يحدد بها موقفه من هذه القضية، وتظل تشغله إلى أن يشيلها في عالم فني خاص به.

وحين يتصدى الناقد للعمل الأدبي، فإنه لا يواجه فيه موقفاً صريحاً، بل يلتقي عالماً رمزياً خاصاً، يطرح من خلاله موقفه المتشكل وأدواته المتشكلة.

هذا الجدل بين الأدب والنقد يطرح أسئلة، يأتى في مقدمتها:

همل استطاع الأديب أن يجسد فكرته أو أطروحته التي بنى عليها عمله تجسيداً فنياً وإيديولوجياً؟ وما هي الأفاق المستقبلية التي رسمها؟ وبسوال أدق: همل وفق الأديب في تصوير الواقع وتجسيد أبعاده.

ولعل قراءة متأنية للرواية، تظهر لنا وحدات سردية كبرى مترابطة، تشكل المفاصل الرئيسية للبنية الكلية، وهي: البداية، والصعود، والسقوط.

#### 1 ـ البداية

يفتح الراوي السرد على ماضي (المنخورة)، ويقدم مشهداً احتفالاً طقسياً، يضفي على المكان جمالية خاصة، يتجلى في المثال التالي: (وها هم يتقدمون بلهف كعادتهم في نهاية موسم الحصاد باتجاه (ساحة المهابيل).. في ذلك المساء تشتبك الأيادي ويتعانق الفرح وتعلو الأصوات بغناء المنخورة الذي يملأ النفوس بالأمل القادم، حيث يودعون موسماً وفيراً ليستقبلوا موسماً وفيراً آخر) (ص 9).

ويستعرض وقائع وأماكن وأسماء لها دور فاعل في سيرورة السرد وتحولاته أمثال: قاسم

وانطلاقاً من هذا المدخل سوف نحاول أن نوضح ملامح عالم (المنخورة)، لنصل في النهاية إلى التعرف على موقف الحاتب والدلالات التي يوحى به عالمه الروائي.

تتناول الرواية قضية مثيرة وحساسة على الصعيد الثقافي والحضاري، تتمثل بدخول الغرباء وسيطرتهم على شؤون الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومنعكساتها على هوية الأمة وبنيتها المادية والثقافية.

تتسم رواية المنخورة بسمات خاصة، تجعل منها حكاية متميزة ذات إيقاع خاص، فالزمان والمحان والأحداث والشخصيات تتداخل وتتفارق وتتلاحم وفق إيقاع زمني متصاعد، يتناغم مع هيكل البنية وحركة السرد على نحو درامي.

\* باحث من سورية.

المدهون وأخيه غصاب، وصالح الوالبي وابنه غالب، كذلك ابن عيسى، ومنيرة، وصبوحة، ثمّة إشارات تاريخية مهمة كانقلاب حسني الزعيم العام 1949، تدل على المرجع والإيهام بالواقع.

ثم ينتقل من ماضي القرية إلى حاضرها، ليكشف عن التحولات التي طرأت عليها، عبر زمنين متعاقبين، الحاضر هو الزمن الثابت المرهون بالماضي، لذلك فإن المستقبل في الرواية لن يكون سوى الحاضر بأشكال تختلف بالدرجة وليس بالنوع، يوضحه المثال التالي: (والمنخورة مجرد قرية تنوس بين فعلين ماضيين ناقصين هما: كانت، وصارت. هل نبدأ من (كان) أم نبدأ من صار؟) (ص 9).

ويسرد الراوي ما آلت إليه القرية من تغير واضطراب: سنوات ثلاث والمطر يخاصم المنخورة) (ص 21)، ثم يظهر ما يعاينه الأهالي من قلق وكابة في الحوار بين أبي المداح، وابن عيسى: (ماذا يريد غراب البين يا ابن عيسى. (ص 19). وفي سياق آخر يختزل الواقع في المنولوغ التالي: (نظر صالح المواليي إلى المنولوغ التالي: (نظر صالح المواليي إلى الأعلى...، وقال لنفسه على الرغم من كل شيء، فإن الفضاء على اتساعه سجن كبير، والمصيبة أننا لا نعرف أننا مسجونون... إننا لا نمتلك الأرض، وإنما نظلب مكاناً لأجسادنا) (18). وإذا كان ونوازعها، وبهذا يؤدي وظائف دلالية، ما يعزز ونعية الشخصية وصدقيتها الفنية.

ويطعنا الراوي على شخصية قاسم المدهون بوصفه الشخصية المحورية التي تشغل حيزاً واسعاً على مساحة السرد، وتؤدي أدواراً فاعلة في المشهد الروائي، فلا غرو أن يستبطن عالمها الداخلي، لفهم طباعها ودوافعها، وتعليل سلوكها وتطلعاتها، إذ تبدو الشخصية في ماضيها مقيدة، بينما هي في حاضرها حرّة، وبين التقييد والإطلاق تنفتح أمامه الأبواب، كما ورد بصوت الراوي الراصد: "كان لا يرى كما ورد بصوت الراوي الراصد: "كان لا يرى المال بين يدي أبيه، ولا يستطيع أن يتصرف... ثم جاء موت أبيه، ولم يكن يتوقع أن الأيام ستتسارع ليكون ثرياً مشهوراً. لم يكن يتوقع أن الأيام ستسارع سيركضون وراءه باحثين عن العمل) (ص 3 – ص

ويوظف الكاتب في تقديم الشخصية تقنيات متعددة، منها تقنية الراوي الذي غالباً ما يستخدم صيغة ضمير الغائب التي تتيح الغوص في أعماق الشخصية وتفاصيلها وملامحها، ومعرفة ما لا تعرفه عن نفسها، ومثال ذلك الاستباق التالي: (أما الأن فإنه يستعين بالمال الذي تركه أبوه... سوف يصنع ما يريده، فهذا خطيب المبطون (والد روجته)، وهذا أبو المداح الأشرم (والد زوجة

أخيه) "سراج وفتيلة"، إنه يعرف كيف يجعلهما ينصاعان لما يريد. بضاعته المال، وبضاعتهم الكلام، فمتى يبدأ؟ وكيف يبدأ؟) (ص 30).

وأن تقدم الشخصية نفسها بنفسها مقلّعة بصيغة من صيغ ضمائر السرد، كصيغة ضمير المتكلم التي تفسح المجال السرد المباشر والاعترافات، ومثاله المونولوغ التالي: (بالمال فقط ـ يا أبي ـ يستطيع الإنسان أن يضع كل شيء... هل تستوعب كلماتي؟ بالمال ـ ساعرف كيف أضع رجالاً يزيفون التاريخ. بالمال ساعرف كيف ألغي تاريخ الفقر من حياتنا، وكيف سأجعل منك ذلك الأمير الساسكان).

الشخصية هنا تستخدم ضمير المتكلم والمخاطب معا، لتفسح المجال للمونولوج والتداعيات، وتوهم القارئ بالتماهي معها بحافز التواصل وللبوح بمكنونات النفس إلى أبيه، إذ أسهمت هذه التقنية في إظهار شخصية قاسم المدهون من الداخل، فهو كما يبدو من ملغوطه شخصية مستبدة تتمسك بمنطق القوة، تستمد أصولها من المال والسلطة، فهي بالتالي نمطية تلجأ إلى اغتصاب الأرض وممارسة الاستغلال مما يضعها في صف واحد مع الشخصيات المرهوبة الجانب.

أما المقاييس التي تقربنا من التعرف على الشخصية وتسمح لنا بتصنيفها دلالياً، فهي تتمثل في مقياسين هما: المقياس الكمي الذي ينظر إلى كمية المعلومات المتواترة المعطاة صراحة حول الشخصية، والمقياس النوعي أي مصدر تلك المعلومات حول الشخصية، سواء أكان بطريقة مباشرة أم غير مباشرة عن طريق التعليقات التي تسوقها الشخصيات الأخرى أو المؤلف، أو من المعلومات الضمنية التي يمكن أن نستخلصها من سلوك الشخصية، وأفعالها.

واستناداً إلى هذا التقديم النظري، فإن استعمالنا للمقياس الكمي في دراسة شخصيات الرواية يمكننا من إدراك الأبعاد الدالة والوضع الحقيقي الذي يتخذه هذا المكون الأساسي ضمن البنية الروائية، كما يتيح لنا العمل بالمقياس النوعي التعرف على أشكال التقديم الذي يتضمن المعلومات التي تمدنا بها الرواية عن شخصية ما.

وإذا نظرنا إلى المتن الروائي في موضوع الدراسة في ضوء المقياس الكمي، فإننا سنجد أنفسنا إزاء معلومات متعددة ومتنوعة حول الشخصية الروائية.

ومنذ البداية تتحدد وظيفة شخصية قاسم المدهون، ويتعرف القارئ عليها من خلال علامات لا تخطئ هي حب الظهور والسيطرة والأنا المتضخمة، كما ورد بصوته: (أنا سيد هذا

الزمان...، ويخاطب نديمته صبوحة: تذكري... أنني سيّد المنخورة وسيد الليل) (ص 24). وفي سياق اخر يبئر غالب وصبوحه على قاسم المدهون، وعلى مصدر ثروته، في الحوار التالي: (\_ لعن الله الفقر، لو كنت غنياً يا غالب! ثم استدركت بدهاء: أن يعيش الإنسان فقيراً افضل من أن يرث المال عن طرائق قذرة... يومها حدثته عن المال الذي ورثه قاسم المدهون عن أبيه، واستفاضت في الحديث عن السيدة الفرنسية الت كان إسماعيل المدهون يرعاها... عقب غالب قائلاً: في عالم المنخورة كل شيء يسير متمهلاً إلا صعود قاسم المدهون) (ص 64).

وفي المقابل تحظى شخصية المدهون باهتمام بِالْغُ يُنْجُّاونِ الأوصِافِّ إِلَى الإطراءِ والتبجيل من ا أتبآعِه لقاء المنح والمكافأت، كما يتجلَّى في الحوار بين ابي المداح وقاسم المدهون نفسه: (ها. يا أبا المداح! لم تجبني؟ قال أبو المداح: لا تبدو أميراً، بل ستكون سلطاناً ... بشرط واحد! بـ سأكون سلطاناً دفعة وأحدة... يـا أ**بـا المداح!** ٍــ أنـت رجـل ذ<u>كــ</u> وعادل وحازم، لكنك لا تعرفُ أهل المنخورة مثلمًا أعرفهم، سيّدهم من بيده عصا او خنجر...) (ص

من خلال تقديم الشخصية المباشير وغير المباشر، ومن مقاييس التعرف على الشِّخُصية وتصنيفها دلاليا، نستتتج مؤشرين: الأول أن درجة حضور الشخصية لا تحكم بها كمية المعلومات والأوصاف إلا بقدر ما تكون تلك المعلومات والأوصاف مصاغة لتلبية حاجة الشخصية إلى إبراز تجربتها، لتمكننا من الوقوف على بنية الشخصية ومستويات تقييمها وعليه، فإن خطاب البطل عن نفسه ينصب الأنا المتعالية، أما المؤشر الثاني فيتمثل بالتناقض بين طرفين متقابلين: أحدهما يناقض الآخر في التجاذب والتنافر حول الشخصية المرهوبة الجانب، وهذا الاختلاف في الاتجاه والموقّف من الشخصية هو الذي يمنح الرواية بعدها الحكائي.

وتجدر الإشارة إلى أن المقياس النوعي قد طغى على المقياس الكمي، غير أنه بدا مقتصراً على القوة والعنف، اللتين تولدان الشعور بالكراهيـة والحقد المتبادل بين الشخصية المتسلطة والشخصيات المقهورة.

عالم الرواية يتحرك بين مكانين متقاطبين: الحيّ الشعبي، والقصر المنيف، وعليه ينقسم الناس إلى فئتين: أثرياء، وفقراء.

هذا التفاوت الاجتماعي يولد توتراً حاداً لدى المقهورين امتال: غالب الوالبي، ومنيرة، وابن عيسى، وطه، في مقابل الذين استأثروا بالثروة والجاه، يتصدرهم قاسم المدهون وأخوه غصاب، وخطيب المبطون، وأبي المداح الأشرف.

ويبدأ قاسم المدهون يصعد تدريجياً: "فها هي مزارعه نتطور... يعمل الكثيرون فيها من أهل المنخورة، وكان من يعمل فيها يدعو له ولأخيه بطول العمر والرزق الوفير، فهم \_ إذا أراد أن يقوم بمشاريع جديدة \_ لن يكون ضده، وسيكونون معه.

إنه على ثقة من ذلك، فأين يعملون واللقمة شحيحة والقحط يعمُّ عالم المنخورة) (ص 82).

يتضح في هذا المثال بأن مصدر السلطة التي تقوم عليهاً شخَصية المدهون هي الثروة التي تتحكّم برقاب الناس المحتاجين، يوضّحه المثال التالي: (فكيف يزداد تحكم في مصائر هم ويجعلهم يلهثون ركضاً لكسب رضاه...)، ويستدرك الراوي الراصد ةٍ ول أ**ببي مِداح** ناصحاً: عَليكٍ أَن تَجْعَلُ يَدكُ فَ أفواه أهلُّ المنخورة...، وعليك أن تحمل قطعة عظم لترميها لهم فتحافظ على ملازمتهم لك...!) (ص

العلاقة بين الحاكم المنتظر والمحكومين ـ كما تبدو \_ قائمة على الهيمنة والاستغلال وفي هذا دليل على بطلان هذا الاتجاه السائد في ممارسة السلطان الجائرة، حيث يتقاطع هذا التصور مع مفهوم الإقطاع، الذي يكون الإقطاعي هو ذلك الشخص المستحوذ، بطرق غير شرعية على ملكية عقارية شاسعة يتولى استثمارها بدلاً عنه فلاحون معدمون مقابل نصيب ضئيل من المحاصيل الزراعية، وذلك يجعلنا نتخذ من هذه الأمثلة طريقاً للتقرب من نموذج الإقطاعي ومدخلا لمعرفة تمظهراته المختلفة في الروايةً.

ولم يكن قاسم المدهون غافلاً عن بسط نفوذه على المنخورة وأهلها، إذ عمد إلى الاستعانة بالمقربين منه بالمصاهرة، لتأسيس سلطته على القوة المادية والمعنوية، ممثلة بالثروة والدين والحكمة، يوظفها بدهاء لتدعيم إمارته التي يهيئ لها الأسباب والذرائع، كما يعرضها الراوي من وجهة نظر ابي مداح: (لا بدّ من التمكن من العنق والحنجرة، عند ذلك يمكن له أن يتحكم في الانفاس...) (ص 83).

ينبئ هذا المثال عن معيارين أساسيين ينبني عليهما السلطان هما: الاستحواذ والسيطرة.

ولهذا اعتقد **قاسم المدهون** منذ البداية بمبدأ القوَّة لكي يؤكد موقعه بوسائل غير مشروعة.

وما يهمّنا في المقام الأول هو معرفة الأساليب ي تجعل قاسم المدهون يكدس بين يديه المال والمزارع، ويصبح نتيجة لذلك شخصية قوية تفرض سلطتها على أهالي المنخورة بكل الوسائل

فسواء استخدم القوة، أم لجأ إلى العنف فإنه ينتهي إلى الإعلان عن نفسه اشخصية مرهوبة الجانب تحتل مكانة بارزة في المجتمع القروي المهضوم الحقوق وفي البنية العواملية (العلاقة بين العوامل/الشخصيات الفاعلة) داخل العمل الروائي، أي التناظر بين البنية الاجتماعية وبنية النص الأدبى.

يظهر من الدوال اللغوية أن رؤية المدهون إلى العالم نابعة من إيديولوجية مطلقة، فهي بالتالي سلطة مطلقة نظر إلى ذاتها على أنها الحقيقة ودونها زائف وخادع ومن هنا اتخذ العنف سبيلا إلى السلطة كما في منولوغ غالب الوالبي: (بالمال بدأ وبالقتل. كانت البداية نايف العباس، فهل سيتردد في ترتيب مؤامرة للانتهاء مني؟ إنني أعرف في ترتيب مؤامرة للانتهاء مني؟ إنني أعرف أصدقاء... إنني على ثقة بعقولهم ومؤازرتهم، ولكن ما معنى العقل أمام جنون الصعود؟) (ص

وتسبب بموت أبي حسين القحطاني أكبر معمري المنخورة، ناهيك عن عمليات الإهانة لعدد من الناس أمثال طه الأعمى، وغالب الوالبي، وابن عيسى الذي كان شاهداً ما حدث: (الدم بالدم... يا أهل المنخورة) (ص 71).

إن الاغتصاب المباشر هو وسيلة الإقطاعي (قاسم المدهون) لكسر شوكة الناس وإجبارهم على القبول به بوصفه شخصية مر هوبة الجانب، ولكنها خلفت ردود فعل عنيفة من المناهضين، وهذا يندر جفى إطار رؤية الذات في علاقتها بالآخر.

وأما الطرف الموالي لقاسم المدهون فنلحظه منذ البداية مؤيداً تأييداً مطلقاً من شخوص هم: خطيب المبطون ممثلاً إمام السلطة، وأبو المداح الأشرم مستشار السلطان ومفسر أحلامه، وأخوه غصاب وغيرهم.

فهذا خطيب المبطون يؤدي دوراً إعلاميّاً، وكثيراً ما كان يدعو للسلطان المنتظر بطول البقاء، ويسبح بحمده وآلائه، ويذكر خصاله وسجاياه، مقابل المكافآت والهبات: (وإن سئل، قال مبتسماً: لندع له بالتوفيق، فما أعرفه عن عدله وتقواه، وما يفكر به لخير هذه القرية وأهلها، لا تعرفون عنه شيئاً) (52).

توظف الشخصية، هنا، الدين في تكريس الواقع لصالح السلطان، حيث يتعامل مع النص الديني بما يحقق له هيمنته وسيطرته على الناس.

وها هو غالب الوالبي يسخر من خطيب المبطون الذي يستخدم الدين بوصفه آلية تعزز مكانة المدهون فيتساءل: (ما جدوى الصلاة لواحد مثل قاسم المدهون الذي يعاقر الخمر ويتسلل ليلاً إلى صبوحة الخليل، تاركاً زوجته)(27).

أما أبو المداح الأشرف: (فيحلو لقاسم المدهون أن يشبهه بوردة عطر في جو خانق، وها هو ذا بحاجته الآن أكثر من أي وقت مضي من خلال أبي

المداح يشعر أن سلطته تتوطد أكثر، فهو يحس أن كلماته هي الشعاع الذي يهتدى به في عالم الظلام. تراوده نزعة الشك أحياناً في صدق كلماته... ومع هذا يحس من خلال أبي المداح وأبو زوجته (خطيب المبطون) أن الناس صاروا يعرفون من هو (قاسم المدهون) (ص 46).

وثمّة حوار بين غالب الوالبي ورجل مؤيد للأمير المأمول: (قال رجل: نوالي القوي الذي يدفع ونقتل الضعيف دون أن تأخذنا به رحمة أو شفقة. قال غالب: القوي العادل لا يدفع، قاطعه الرجل بإشارة من يده: \_ بعض الرجال أقوى من الأحداث... وقاسم المدهون رجل الساعة. هل فهمت؟

الحوار هنا يتخذ طابع الجدل والتناقض بين سلطة القوة، وسلطة العدالة والمساواة، ولعل هاتين الرؤيتين تمثلان جوهر الصراع ومسار في عالم الرواية.

وبالنظر إلى العلاقات القائمة بين الشخصيات التي تتحرك في عالم الرواية، فإن الدلالات التي تتجها هذه العلاقة توحي بأن شخصية بدأت تظهر بوتائر متسارعة، فها هو يتمرد على الزمن وعلى الناس: (من هو ابن عيسى؟ ومن هو ابن غالب الوالبي؟ إنهم يعيشون على هامش الحياة، والحياة لا تتوقف عند من يكون على هامشها. الحياة – كما يرى – تنقاد لمن في مركز ها، وهو ليس في يرى – تنقاد لمن في مركز ها، وهو ليس في مركز ها فقط، وإنما هو مركز الحياة في المنخورة، وما دام كذلك فإنه لن يأبه لعالم المجانين فيها) (ص

وقد استبد بعقله هذا التصور مفتوناً بهوس العظمة، منبئاً عن ازدواجية في السلوك والممارسة، في الحوار التالي: (وأنت... يا قاسم! تصلي نهاراً وتأتي صبوحة ليلا؟ قال: وبدأت أصلي ركعتين إضافيتين في كل الصلوات.

سألته: \_ لتضمن مكاناً في جنة السماء؟ عقب وهو يتأمل كأس الخمر: \_ بل أضع أهل المنخورة في جيبي. سألته مستغربة: \_ لا أفهمك؟ قال: ستفهمين فيما بعد...) (ص 23).

فقد باتت صورة الزعامة حلمه المشتهى، إذ يكرر ما ردده باستعلاء كبير أنا سيد المنخورة دون منازع يا صبوحة) (ص 45).

أستنتج مما سبق أن وجهات نظر الشخصيات، سواء أكانت صادرة من قاسم المدهون واتباعه أم من المعارضين، تتفاوت بين الذاتية والموضوعية، وأن هذا التعداد والتنوع بين الأصوات، هو السمة التي تسم عالم الرواية.

وإذا كانت تقنيات الرؤية من مواقف وتصورات وأحاسيس ومشاعر، فإنها تسهم في بلورتها، وترهص في بداية مرحلة قادمة تتصف

في الصعود والوصول إلى السلطة، وتجب الإشارة إلى أن الزمان الذي يؤطّر الأحداث والوقائع هو زمن صاعد يتجهُ نحو المركز الذي يتسم بالدائري.

#### 2 ـ الصعود

إن أول سمة تتسم بها هذه الوحدة السردية، على صبعيد الرؤية، هي التحول بوصفه حبكة الشخصية وذروتها، إذ تتغير زواياها من صوت إلى صوب، ومن طرف إلى طرف آخر، وفَقاً لتعاقب الأحداث وتسارعها، وهي في تسلسلها وتناغمها، تتفرع إلى وحدات صغرى على النحو

#### أ \_ التعيين

يقدم الراوي مشهدا احتفالياً متميزاً لم تعرفه المنخورة من قبل، وذلك تنصيب قاسم المدهون أميراً عليها بلغة إخبارية تشي بالتعيين.

فالنداء والبلاغ من وجهة نظر خاصة تفصح عن اهتمامُ الأمير الجديد بالجانب الأمني والمالي، رغبة في استمالة الناس وخطب ودهم، وقد أثار هذا الحدث ردود فعل متباينة، إذ نظر إليه البعض من زوايا متعددة ومختلفة، فألقى الكاتب الضوء على شريحة كبيرة من الناس بدت آثار التعيين عليهم سلبية، يتصدر هم **غالب الوالبي** إحدى الشخصيات الأكثر وعياً واستشرافاً، لأنه يحمل رؤية تقدميّة تناهض الاستبداد والعبودية، ويجسد موقف المعارضة وتطلعاتها، فيها هو ينتقد بشدة الموالين للأمير، ومثاله: (كيف لي أن استوعب خطيب المبطون في خطبة يوم الجمعة، وهو يدعو لقاسم **المدهون** بطول العمر والبقاء؟) (ص 69).

الراوي في هذه الدلالة، يقدم الشخصية بضمير المتكلم، وهو أقرب لدخائل النفس ولمحات الخاطر، وهي تنمَّ عن إيجاز فكري يعبر عنِ السخريةِ والرقض لما يحدث في عالم الرواية، أما **صبوحة** فلها موقف أكثر جرأة وتهكماً بقولها: (قاسم لم يكن أكثر من شاب فاشل في حياته، وجد المال بين يديه دون تعب أو جهد) (ص 79).

ومن الواضح من التعيين أن الإعلان الذي أذيع على الملأ منقول من خطبة الإمام في الجامع و هذا ملمح من ملامح الحكم الذرائعي، الذي يتوسل إليه لإضفاء الشرعية على الحكم وتثبيته، فلا جرم أن يوظف النص القرآني الذي يأمر بطاعة أولي الأُمرُ، واستبعاد الآيات التي تتعلق بشؤون الحكم ومسؤو لياته

ولكي ندرك تصور الحاكم للسلطة، يستخدم الكاتب أشكال السرد المنقولة والمعروضة والمروية، بغية إنتاج ثلاث رؤيات متنوعة هي: ذاتية وموضوعية ومشتركة، وهذه الرؤيات كلها تتضافر لإبراز وقع الحدث على صعيد الرؤية.

هذه الأثناء يتنافس المؤيدين للحاكم طمعاً في المناصب والمكاسب، وتظهر على مسرح الإحداث شخصية هذال الحسن إذ يقول: (يحسب أن ماله مالكم في نهاية الأمر لذلك فإنه يدعوكم بنفسه السمحة وصدره الرحب، أن تأخذوا ما تشاؤون من المال الذي سيقدم لكم على طبق من ذهب، ويمكنكم أن تتقدموا إلى **غصّاب،** شقيق أميرنا لتفصحوا عنَ شكواكم والامكم، لأنها ستجد ــ بإذن الله اذانـــاً صاغية، وسيعمل على الانتقال بكم من الامكم إلى سعادتكم) (92).

وجهات نظر الشخصيات المعارضة تجاه هذا العرض السِخي كانت رافضة وإن تباينت في النبرة، فقد أعرب طه الأعمى عن حنقه قائلا: (قم لنأخذ حصتنا، فشعرة من الخنزير مكسب... أما أبنَ عيسى فيبرأ نفسه من مال المدهون: (فإن هذا المال مال حرام.. فلا بارك الله فيه). في حين ان صبوحة تسخر منه فتخاطبه: (يا لك من رجل عادل!) (ص 93)، أما غالب الوالبي فينساءل باستنكار 'شُديد: (مـأ معنـي المثاليـة فـي عـالم يمـور بالخديعة ... وأستدرك قائلاً: (كِل شيء في المنخورة يسير نحو الخراب... فما العمل؟) (ص 95 ــ 96).

#### ب ـ قاسم المدهون حاكماً

يلقى الكاتب الضوء في هذه الوحدة على الإنجازات التي حققها الحاكم، البكشف عن طبيعة الحكم وتوجهاته، حتى غدت مثاراً للحديث لدى الناس بعامة والمعارضين بخاصة، في الحوار بين ابن عيسى، وطه الأعمى: (ب ولقد جعلناكم درجات... عقب ابن عيسى: \_ أول الغيث يا طه قطرة...، وأول الشر شرارة... ستأتينا أيام نحس وريح صرصر) (ص 99).

يكشف الحوار عن نظرتين: الأولى ذات مرجعية دينية معطاة، والثانية مستقبلية قائمة، وكلاهما تعبران عن الإحساس بـالقلق والخطـر القادم. أما موقف الحليف فاتسم بالحذر والريبة من قبل المخبرين الذين يرصدون تحركات المناوئين للامير وحاشيته.

إن اللافت كثرة الأحلام والكوابيس التي تطارد الأمير، وسوف تتضاعف في الوحدة السردية الأخيرة، وهي في جوهرها، تعكس الهواجس والمخاوف. ونتيجة لذلك، فإن الراوي/الكاتب قد استخدم المنولوغات الداخلية لاستبطان ما يعتمل في داخل الشخصية ويتصارع على نحو مثير، والتعويض عن التواصل مع أهالي المنخورة، إذ انقطع عن الناس بسبب انشغاله بتوطيد السلطة واستمرارها بالقمع والإرهاب، فلم يكن التواصل مع الناس في عالم المنخورة إلا من خلال المراسيم الصادرة عن الديوان الرسمي، ولعل أحداثًا بارزة جعلت الحاكم الطاغي في موقع ضعيف كالادعاء

بالعدل والقصاص من العصاة الذين صاروا حراساً لقصره، ناهيك عن المجرمين الذين قتلوا أربعة من الناس الأبرياء، وهم يطلقون الرصاص في أثناء استقبال الأمير لحظة عودته من رحلة الصيد، كما ورد بصوت الراوي: (كان يدور حول الشباب الذين رآهم ذات يوم في ساحة القرية بتهمة السرقة، كانوا يروحون ويجيئون بهراواتهم وخناجر هم عند الباب الخارجي لمبنى الإمارة، فما معنى ذلك؟ كيف شتمهم قاسم المدهون وصفهم أمام الناس في ساحة شتمهم قاسم المدهون وصفهم أمام الناس في ساحة المهابيل"، وتوعد أن تتولى العدالة أمر هم؟ وكيف هم الآن يحرسون مبنى الإمارة؟) (ص 102).

توحي هذه الدالة بطبيعة الحكم وسلوك الحاكم الذي استعان باللصوص والمتمردين لحماية ملكه وقمع الناس، حتى إن غالب الوالبي يتساءل: (ما الفرق بين الناس في المنخورة وقطيع الأغنام الذي يبحث عن العشب فلا يجد غير الأشواك... نحن في عالم زائف وخداع. فأيّ دور تاريخي هذا الذي اعتقد أنه سيكون لي، ما دام قاسم المدهون أضحى أميراً؟ ومن الذي سيسمع شهادتي؟ ثم يستعرض تواريخ وحضارات وشعوباً وأسماء أمعنت الظلم والطغيان: (روما، وبيزنطة، غساسنة، ومناذرة، واسلاميون، أمويون، وجنكيز خان، جاهليون، وقرامطة... الدولة العثمانية وثورات العرب.

لورانس "العرب" كان جاسوساً باحثاً عن النفط، زارعاً التفرقة بين العرب.

الثورة الفرنسية والثورة الاشتراكية... علينا أن نقرأ التاريخ بأكثر من أداة... حتى نعود إلى مسيرتنا المشرقة بين الأمم، ولكي ننتزع مكاننا تحت الشمس...) (ص 112).

هذا التناص من التاريخ البشري يحمل في ثناياه نزوعاً قومياً وإنسانياً، ذا بعد حضاري، ويجسد موقفاً تقدمياً تجاه قضايا التحرر والتجاوز.

كما يشير إلى عالم المنخورة الذي يرمز إلى الوطن العربي، الذي آل إلى التفكك والضعف بسبب دخول الغرباء وتغلغلهم في شؤون الدولة والمجتمع متسائلاً: (بماذا تفسر قدوم الغرباء إلى المنخورة؟ وبماذا تفسر اختيارهم هدذه الأرض) (ص 114).

وهو يشير إلى قاسم المدهون وأخيه صراحة ومن لف لفهم مثل هذا الحسن الذي أضحى رئيساً للأمن في المنخورة، فضلاً عن الخراب الذي أحدثه هؤلاء: (اللصوص الذين عاثوا فساداً في المنخورة، ونشروا الخوف والهلع بين أهلها، والذين أقسم المحدهون بأعلى صوته في ساحة المهابيل. إنه سيحيلهم إلى العدالة. صاروا حراساً للإمارة فأصبحت اللعبة مكشوفة) (ص 114).

بالإضافة إلى ما سبق، يستخدم الحاكم الرموز الدينية قناعاً لاستقطاب الناس وصرفهم عن ممارساته القمعية، مثل بناء الضريح الجديد لابي ذر الغفاري، وفي هذا السياق يقول مصطفى حجازي: (يتوسل المتسلطون بالدين من أجل ترسيخ العرف الشائع الذي يخدم مصالحهم قبل كل شيء... والذين يمسكون السلطة في المجتمع التقليدي ويتمتعون فيه بكل الامتيازات، لا يبرزون من الدين سوى بكل الامتيازات، لا يبرزون من الدين سوى تعزز العدالة والتحرر والكرامة، فيسدل عليها ستار كثيف من التعتيم. وهكذا يصبح كل ما هو عصري يساعد الإنسان على تحرير ذاته وامتلاك زمام مصيره بدعة، وكما رندقة. وبهذا يتحول الدين والني سلاح متسلط على المغبونين، ودفعهم إلى الإذعان).

وفوق كل هذا يلجأ الطرف الموالي للسلطان الله وتمجيده قصد الإعلاء من شأنه وتقديسه في أذهان المحكومين.

كما جاء بلسان ابن عيسى: (سمعت خطيباً المبطون يرسم شجرة وارفة الظلال العائلة المدهون، حيث انتهت إلى (سيف الدولة الحمداني)... كيف لي أن أصدق ذلك؟ ويضيف اختلطت الألوان فصار الأسود أبيض، وصار الأبيض أسود. اختلطت الروائح فصار العطر نتنا، وصارت النتانة عطراً) (ص 115).

المقيم هنا ينتقد الوضع المتردي في عالم المنخورة، ولا يرى أفقاً يبشر بالخير. ويشاطره في هذه النظرة غالب، إذ يقول: (يا منيرة قطعوا الحبل بين الماضي والحاضر، صرنا إلى أرض مهجورة وقحط مخيف، صرنا عراة إلا من عالم المدهون... إني أرى وحشاً مفترساً يبتلع كل شيء حتى رحيق الروح. وحش يتلذذ بعذابنا والامنا...) (ص 116).

ولكن منيرة تبدو تحلم بعالم حرّ: (أتوق إلى عالم خال من الظلم والقتل والكذب والإدعاء وتساءل بحرقة: كيف يمكن للمنخورة أن تقطع أنشوطة القتل وحبل الظلم؟) (ص 118).

يستخدم الكاتب تقنية الحوار الداخلي والخارجي لاستبطان الشخصيات وسبر أعماقها، قصد إظهار المعاناة النفسية لديها، في مقابل فضح الظالم وتعرية أساليبه القمعية.

ولعل هذه الممارسات الوحشية التي يسلكها الحاكم تولد الحقد عند المظلومين، وتعمق الهوة بين الحاكم والمحكوم، وهي \_ في صلبها \_ تشكل نقطة ضعف تهدد كيان السلطة وتندر بالانهيار.

ج \_ الضعف

هذه الوقائع وتلك المواقف تنتج دلالات متعددة بالإرباك لدى الحاكم مقابل الاحتقان والإحساس الممض بالغبن، ومثاله: (دروب المنخورة وأزقتها الترابية وأطفالها، وصلت إليهم رائحةُ الشُّواءُ. أدركوا أنُ الفقر أضَّحي مألُّوفًا، وصار صديقاً للبطون الضامرة والوجوه الشاحبة) (ص 157).

ويرسم الراوي صورة شاحبة لواقع الفلاحين في ظل الاستبداد: (وكما نامت الجرذانِ متلاصقة في ججورها المظلمة، فقد نام بعض الفلاحين ما تبقى لهم من أبقار وأغنام... فيما مبنى الإمارة يتوهج بالأنوار في كُلُّ ليلة) (157).

هذا التفاوت الحاد بين الحكام الأغنياء والفقراء البؤساء، يجسد جوهر القضية على نحو فظيع. اما على المستوى إلفني فقد طغت رؤية السرد بضمير الغائب \_ كما أشرنا \_ بسبب القطيعة بين السلطة والشعب، مما انعكس ذلك على الشخصيات المحروقة صوتاً ودوراً.

إذ أصبح صوت الشعب مهموساً ومخنوقاً ومسكونا بالخوف والشك، في حين أن صوت الحاكم هو الغالب. ومن هنا تبدو الموازاة بين البنيـة الاجتماعية والبنية الأدبية جلية في عالم الرواية.

ثالثاً: السقوط

خلصنا في قراءتنا للوحدتين (الأولي والثانية) إلى نتيجة مؤادها أن طبيعة الحكم وما أفرزته من تداعيات تنبئ بالنهاية المأساوية ومن أبرز العوامل التي تعجل بالسقوط، يلخصه الراوي: (في دلك الزَّمن المنسي، زمن الصعود والإنهيار، زمن النفاق والفساد، يجمله الاقتباس الاتي: (تفقيس الانتهازيين واللصوص في مدجنة الفساد والإفساد، لم يعد قاسم المدهون هانئاً)(197).

وإذا ما أضفنا إلى سجل النقائض ممارسات غصاب الشاذة، التي انعكست سلباً على هرم السلطة، يسرد الراوي بعضاً منها: (إذ اغتصب فتَّاةُ صغيرة بدعوى معالَجة الشلل في ساقها، بصفته مسؤولاً عن تنظيم الزوار لضريح الغفاري، لم يكن أمير المنخورة بتلك الحادثة وحوادث أخرى، إن علم بها، فسوف يكتِّفي بقوله: (يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) (ص 170).

يصدر الراوي هنا، حكم قيمة على الأمير تتمثل بالتزييف والتستر على أخطاء المقربين منه بوصفهم محسوبين على ملاك السلطة، ورب قائل إن دود الخلِّ فيه ينطبق على إمارة المدهون الماضية في غيّها وسقوطها، فقد كان الخطر الداهم من شريكة وحليفه **هذال الحسن** إذ حاول بدهائـة إسقاط الحكم، في المونولوغ التالي: (كان يخيّل لي

أن أهل المنخورة سيكشفون حقيقة **قاسم المدهون،** وأنهم سيعلنون في الأزقة والساحات عن مجده الزائف) (ص 139).

هوية مستقبلية بتقنية الاستباق، تصدر عن الحليف الطامع، وفي استباق اخر تميط منيرة اللثام عِن حقيقة المدَّهون، فتقول: (عند القبور فقط \_ يــأ قاسم المدهون، سيأتي يوم أصرخ فيه على مرآى الناس، سأصرِخ أمام العجائز والأطفال: كم كنت غريباً ومنبوذاً عن المنخورة...) (ص 124). أ

وقد تحققت الاستباقات الزمنية، فها هي نذر السقوط تبدأ بالظهور، يلخصها المثال الاتي: (إننا في بداية السقوط وفي بداية الانحطاط) (ص 196).

وأخيراً يقتل الأمير بيد سفاح آخر هو هذال الحسن، رئيس جهازه الأمني، وقد يكون أسوأ من قتيله، ولا ندري من سيخلفه: (قاسم المدهون اكتفى بالمنخورة، أمَّا أنا فعلى أن أبسط قوتي على المنخورة وما يجاورها)(ص 211).

ومن اللافت أن الكاتب استخدم تقنية الاستباق في سياقات نصيّة كثيرة، لأنها تهيّئ ذهن المتلقى لتقبل ما سوف يقع، ولكن حتمية وقوع ما يعلنه الروائي مسبقًا يسقط فضول القارئ، ولذلك لجأ إلى تحقيق التوقعات وتفويت المقصود، ومثاله توقع على الضمراوي بنهاية فاسم المدهون: (لم يكن يفكر أن قاسم المدهون كان يتطاول... وإن كثيراً من السفهاء سينضوون تحت أوامره، وانه سيدفع ثمن موقفه)(145).

أما ابن عيسى فيتوقع الطامة الكبرى في القرية: ليعلم حاضركم غائبكم سوف يأتيكم حديث الغاشية)(ص 206).

وفعلاً قامت القيامة في المنخورة وهي تقرع الناس، ولم ينجُ منهم إلا القليل، سواء أكأنوا من الموالين أم من آلمعارضين، نستوضحه مِن الحوار بين ابن عيسى وصبوحة: (صبوحة أشم رائحة نتنة... بيد أن نتانة نفوسنا أنتن وأبشع)(ص 211).

ينمُّ الحوار عن جو هر الحقيقة، التِي تِكمن في الإنسان وليس في رائحة القبور، أي أن طبيعة الإنسان الشريرة إذا طغت على طبيعة الخير، فسُوف يتعرض العالم إلى صراع لا ينتهي، وسوف تتكرر المظالم والمآسي التي تشوه الحق والعدل

نهاية الرواية مأساوية، ومفتوحة على تأويلات متعددة الرؤية والدلالة.

الرواية سلسلة من المتواليات الحكائية، يحكمها منطق السببية، اي كل سبب يؤدي إلى نتيجة، وهي بدورها تتحول إلى سبب.

وهكذا تتعاقب الأحداث وفق هذا المنطق، وتبدأ الأحداث في ترتيبها من الوسط، منذ أن حلَّ القحط فى القرية، أما الأحداث التي سبقت فترجع إلى

زمان الخصب والاحتلال الفرنسي لسورية مروراً بانقلاب حسني الزعيم، وأما الوقائع التي تلت فتتمثل في صعود قاسم المدهون إلى سدة السلطة.

الرواية حافلة بالرموز والإشارات التاريخية كالمنخورة التي ترمز إلى التفتيت والبلى والهلاك.

وفيه إشارة إلى الوطن العربي الكبير، الذي تعرض للتفكك والضعف منذ أن اجتاحه الغريب وعاث فيه فساداً و تخربياً.

حيث يرى الكاتب أن الأصالة لا يحافظ عليها إلا أبنائها الخلص، وهم جديرون بالدفاع عن الهوية القومية والثقافية والحضارة، وأن ما أصابها من ضعف وتخلف راجع إلى سيطرة الدخلاء والغرباء على شرون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كالأخشيديين والتتار والمغول والغرب الاستعماري.

وليس من مخرج من هذا النفق المظلم سوى تفعيل المواقف التاريخية والأدبية والبناء عليها، مثل المتنبي الأكثر أصالة واستمرارية والحركات الاجتماعية التي قادها رجال أصلاء كأبي ذر الغفاري، وفي المقابل نبذ الطغاة الذين عطلوا حركة التاريخ مثل الحجاج ومعاوية.

وثمة أسماء وكنى وألقاب متوافقة مع الشخصيات الروائية، تكشف سلوكيًا وطبقيًا وتقافياً ونفسيا خفيًا به، وتضفي سمة معينة، تحدد موقفها ومكانتها الاجتماعية، وتوسع دائرة دلالتها وتأثيرها الجمالي والمعنوي، وهي لم ترد اعتباطًا، بل كان لها دور في إضاءة عوالم الشخصية، وقد تأتي بقصد الهجاء والسخرية مثل أبو المدّاح الأشرم للدلالة على كيل المديح والإطراء لولي نعمته، وخطيب المبطون إمام السلطة الذي لا يشبع من الهبات والمنح، وقاسم المدهون الذي يوحي اسمه بالتقسيم والمداهنة، من أجل اعتلاء العرش بالتقسيم والمداهنة، من أجل اعتلاء العرش

وغصاب من الاغتصاب، وقد تحمل أسماء شخصيات دلالات إيجابية أمثال: منيرة من الإنارة والتنوير، وصبوحة من الصباح المشرق، وكذلك غالب من الغلبة الانتصار على الخصم، وهناك أسماء ذات مرجعية دينية وتاريخية كطه وعلي وابن عيسى وصالح.

أما الدلالات التي يوحي بها عالم الرواية فهي متعددة، أبرزها الدلالة الإيديولوجية — السياسية، التي ترمي إلى رفض حكم الدخيل، لأنه لا يخلص لأمته، وغالباً ما ينصرف إلى تحقيق مصالحه على حساب خيارات الشعوب وطموحاتها، ويلجأ إلى العنف والقهر وترسيخ الحس القبلي والطائفي والعرقي ليسود الجميع، بل الأخطر من هذا أنه يعيد إنتاج الاستبداد والطغيان. والدلالة الثانية توحي بالانحياز إلى القيم الإنسانية والحضارية كالعدالة والمواطنة الفعلية التي تنبع من الديمقراطية، وهي مبادئ أساسية في بناء الدولة القومية الحديثة.

كما يوحي عالم الرواية بدلالات خصبة مثل السيادة والكرامة وحرية التعبير والتعددية الفكرية وقد تلمسنا هذه القيم من خلال انتقاد الكاتب لممارسات القمع والعنف لدى الحاكم الطاغي.

والرواية ليست مبنية على التناظر الجمالي بين البنية الفنية والبنية الاجتماعية فحسب، وإنما (شبكة التناظر السردي) التي تتبادل فيها الشخصيات الأصوات دور البطولة، فمرة تكون الشخصية كغالب الوالبي وابن عيسى ومنيرة، ومرة أخرى يكون المكان، وأحياناً الفكرة، وهي تتحرك في دائرة الشبكة والرواية في مقولتها الإيديولوجية تطرح قضية إشكالية تتمثل في ثنائية الصراع بين الظلم والحرية، الديمقر اطية والديكتاتورية، التقدم والتخلف.

## متابعات ...

## شخصية الزمن

(في قصة "الغبش" لحسن حميد)

### q د. محمد سعید عبدلي \*

#### 1 ـ مقدمة منهجية:

تبقى دراسة الشخصية الأدبية تواجهها دائماً مشكلات عديدة في مجال النقد الأدبي يصعب حلها، وكان " تزفيتيان تودوروف " أحد أبرز النقاد الذين أقروا عمق هذه المشكلات وتشعبها، حين قال: ((تطرح دراسة الشخصية مسائل عديدة لم نجد لها حلاً بعد))(1).

وبرغم الإقرار بتشابك عناصر هذا الموضوع فإن تنوع الدراسات النقدية للشخصية الأدبية واختلافها ما هو إلا تعبير عن الجهد الذي يبذله الدارسون لمهاصرة هذه المشكلات والتغلب عليها. وتقوم في صدارة تلك المشكلات مشكلة التوصل إلى اقتراح إجراءات نقدية واضحة ودقيقة تمكن من تحديد شخصيات العمل الأدبي، ثم تحديد منزلتها ودورها فيه، فهل تتساوى شخصيات عمل أدبي ما من هذه الناحية؟ أم يجب أن تصنف وتخضع إلى تراتبية، فيكون منها: الرئيسية، والثانوية، والهامشية؟

ومن هنا نعد "فلادمير بروب" أهم دارس استطاع أن يضع منهجاً واضح المعالم لدراسة الشخصية القصصية، وهذا في كتابسه "مورفولوجيا الحكاية الشعبية" عندما أقام دراسته للشخصية على وظيفتها داخل العمل القصصى.

فيرى أن ((الشخصيات محددة بالوظائف المسندة إليها في الحكاية))(2)، والوظيفة عنده تعني ((فعل شخصية يحدد من وجهة نظر دلالته في صيرورة الحبكة))(3). ولما يركز "بروب" على دور الوظيفة في الحكي فإنه يجعل منها الأساس الذي تقوم عليه الحكاية، أما دور الشخصية عنده فهو دور يأتى بعد الوظيفة.

وهذا الفصل بين الوظيفة والشخصية لا يرضي "كلود بريموند" الذي يؤكد أن ((الوظيفة لا تتحدد بالحدث فقط، وإنما بإيجاد علاقة بينها وبين الشخصية التي يسند إليها الحدث))(4).

ول "تودوروف" وجهة نظر يمكن الاستعانة بها لحل هذا الأختلاف بين مقترحات "بروب" ورأي "بريموند" - الذي يبدو وكأنه لم يحط ببعض التفاصيل التي بنى عليها "بروب" رأيه - فيوضح تودوروف - وهو بنتقد "هنري جيمس" الذي يرى

\* أكاديمي، أستاذ بجامعة البليدة بالجزائر.

أن الأفعال في الرواية تكون في خدمة الشخصية (5) – أن دور الشخصية بالنسبة لأفعالها يختلف باختلاف الجنس الأدبي الذي تنتمي إليه، قائلا: ((إن من الصعب أن نتجاهل وجود تقاليد أدبية أخرى، الأفعال فيها ليست في خدمة "إبراز" الشخصية، ولكن الشخصيات تكون خاضعة الشخصية، ولكن الشخصيات تكون خاضعة للفعل... و هذه التقاليد الممثلة في الأوديسة، والديكاميرون(6)، وألف ليلة وليلة، والمخطوطات التي عثر عليها في ثار اغوس، عبارة عن بعض الأمثلة لأشهر التجليات))(7).

ثم جاء "غريماس" بأبحاثه في إطار المنهج السيميائي، فأقام نظرية العوامل لدراسة الشخصيات يؤكد بفضلها العلاقة القائمة بين الشخصية وأفعالها. ولذا يقترح أن يكون وصف الشخصية وتصنيفها معتمداً على ما تقوم به من أفعال، وليس على المكانة المعطاة لها في الحكاية (8).

ويذهب "رولان بارث" كذلك في هذا الاتجاه الذي يعطي للأفعال التي تقوم بها الشخصية دوراً أساسياً لتحديدها، إذ يرى أن المشاركة في دوائر الأفعال هو الإجراء الجوهري الذي يقوم عليه تحديد الشخصية(9)، وهذا برغم إقراره ((أن إشكالية تصنيف شخصيات العمل الحكائي لم يتم الفصل فيها نهائياً))(10).

أما "فيليب هامون" فهو لا يحصر مفهوم الشخصية في مجال الأدب فقط، وإنما يرى أنها موجودة في جميع مجالات الفكر والثقافة والنشاط الإنساني، وانطلاقًا من هذا يكون الرئيس المدير العام، والشركة، والألة، والبيض، والدقيق، والزبدة، والميكِرِوب، والدم، والدواء، كلها مفاهيم يمكنها جميعاً أن تكون شخصيات وفقاً لطبيعة النصوص والسياقات التي ترد فيها. وبناء على هذا لم تعد الشخصية محصورة في النوع المؤنسن فقط، وإنما تتسع لتشمل عناصر أخرى غير مؤنسنة، ذلك أن الشخصية علامة ضمن خطاب يتكون من مجموعة من علامات لسانية، تتحدد مكانتها فيه بناء على طبيعته و على دورها في المشاركة في صنعه. ولكن القارئ في الأخير هو الذي بعطيها كيانها النهائي عن طريقَ إعادة بنائها، ذلكَ أن كل قراءة هي بناءً جديد للنص(11).

وبعد هذا العرض لبعض أهم الآراء المؤكدة ضرورة قيام تحديد الشخصية على أفعالها في العمل الأدبي، وبرغم بقاء باب البحث والنقاش في هذه المسألة مفتوحاً، فإن هذه الدراسة التي تبحث في "شخصية الزمن في قصة الغبش" تجد في هذه الآراء إجراءات متينة تستند إليها لتحديد هذه الشخصية المجردة والافتراضية وتتبع تأثيرها في خلق عالم هذه القصة ونموه وتطوره واكتماله.

#### 2 ـ قصة الغبش وموضوعها:

صدرت قصة "الغبش" للأديب الفلسطيني "حسن حميد" ضيمن مجموعته القصصية "هناك... قرب شجر الصفصاف" في عام 1995 عن منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق.

وهي تعرض حياة امرأة تحاصرها الوحدة، لأنها تعيش حاضراً فارغاً ومستقبلاً مرعباً، بسبب إضاعتها فرصاً عديدة للزواج وإنجاب الذرية لاستمرار الحياة.

وسنقوم في هذه الدراسة بتناول هذا الموضوع الذي يتشكل منه عالم القصة من خلال وقفتين: استعراض البنية الحديثة للقصة، ثم دراسة البنية السردية من خلال تحديد شخصيات القصة والعلاقات القائمة فيما بينها:

#### 3 \_ البنية الحدثية للقصة:

القصة خلق فني لحياة امرأة قروية، تحصلت على شهادة دراسية، فتركت قريتها وأهلها وخطابها الكثيرين، وانتقلت إلى المدينة لمتابعة دروس التمريض، التي أهلتها للعمل بالمستشفى.

وهاهي بعد الدراسة والتكوين والعمل والحصول على مسكن بالمدينة، توقف مسيرتها لتتأمل وضعها ومراحل حياتها: حاضرها، وماضيها، ومستقبلها؛ فتكتشف أن مسيرتها الدراسية والمهنية لم توصلها إلا إلى الوحدة والوحشة والضياع، إذ لا زوج ولا أبناء.

فتت ألم وتحزرن، ويعييها التفكير في وضعها، ولكن وحدتها تستمر ويأسها ينزداد تقله على نفسيتها، فتنهار أعصابها وتسقط في عالم الأشباح والهذيان.

#### 4 ـ البنية السردية للقصة:

يبدو من استعراض البنية الحدثية أن الشخصية الرئيسية لقصة الغبش، هي الممرضة العانس، التي لا تملك اسما يزيدها تحديدا وتعريفا، ولذا تقتضي ضرورة البحث أن نقترح لها اسما يحددها، وهو "المرأة".

وقبل السعي إلى تحديد بعض مواصفات هذه الشخصية الرئيسية في قصة "الغبش" ينبغي أن نتوقف عند شخصية أخرى كان لها دور عام وشامل في خلق العالم الفني والجمالي لهذه القصة، وكان لها أيضا دور خاص في توضيح دور "المرأة" في خلق هذا العالم، بسبب تأثير ها القوي في تحركاتها وسكناتها؛ وهذه الشخصية هي "الرجل".

إنه "الرجل الشبح" الذي تراقب "المرأة" من شرفتها العالية كل ليلة مروره قرب بيتها، بعد أن رماها الفراغ واليأس في عالم الأشباح.

ولقد مرت علاقة "المرأة" بهذا "الرجل الشبح" بسبع مراحل هي:

1 \_ اِقتصرت علاقة المرأة بالرجل في مرحلتها الأولى على رؤيتها له لما كانت ساهرة وحدها في شرفتها العالية، محاطة بطعامها وشرابها وموسيقاها

كان الرجل قادماً من درب مترب، فتتبعه ببصر ها محاولة تبيان ملامحه، ولكنه يغيب في مدخل البناء الكبير دون ان تتمكن من معرفته، فتظن أنه أحد الناس الكثيرين الذين سحقتهم المدينة وابتلعتهم، فتتظاهر بسبب ذلك أن أمر الرجل لا

((في اول الامر لم يكن الرجل يثير اهتمامها أبدأ.. 'وقد عدته واحداً من الذين مصتهم المدينة ثم صدت عنهم))(12).

2 - إن النتيجة التي توصلت إليها من خلال مراقبتها للرجل، والتي مفادها أنه "إنسان كسرته المدينة وهمشته"، دفعتها التظاهر في حينها أنها غير مهتمة به ولكن تبين فيما بعد ان هذا الموقف لم يكن في الحقيقة قادراً على إزالة حيرتها وصرفها عن رغبتها في معرفة حقيقته، فواصلت مراقبتها له، لتتوصل في إحدى الأمسِيات إلى تبيان ملامحه بوضوح، فإذا هو فارس الاحلام:

((رجلاً طويلاً ممتلئاً، ثيابه نظيفة، وشعره طويل أسود، ووجهه أبيض لامع بشاربيْن أسودين، وشفتين منفرجتين عن أسنان شديدة البياض، وذقن عريضة مثلومة، وقد انكشف قميصه عن صدر واسع عريض))(13).

فتكتشف إثر ذلك أن هذه الصفات "الرجولية" لا يمكن ان تجتمع عند من كسرته المدينة وسحقته الحياة، فهذه صَفات الشباب والفتوة والفحولة و النعمة.

3 ــ كان اكتشاف "المرأة" لملامح "الرجل" الخارجية ممهدأ لانتقال علاقتها به إلى مرحلة ثالثة اصبحت تشعر بمعرفتها له، وبألفة قوية تشدها إليه:

((وخيل إليها أنها رأته من قبل مرات كثيرة، وان طيفه عالق في خاطرها منذ زمن بعيد، وان شيئاً ما يربطها به، ويشدها إليه))(14).

4 ـ في هذه المرحلة تحاول "المرأة" الانتقال من مستوى الشعور بمعرفة "الرجل" وألفتها له، إلى مستوى الواقع والتجربة اليقينية، وهي تحديد مرجعية واقعية لهذا الشعور.

ولتحقيق الانتقال إلى هذا المستوى تقوم بإجهاد ذاكرتها حتى تزودها بمكان إقامته، مع تفاصيل واضحة عن الظروف التي تعرفت فيها عليه؛ ولكنها تفشل فتبقى هذه العلاقة حبيسة مستوى الشعور، دون أن تبلغ مرحلة المعاينة واليقين:

((حاولت جاهدة أن تتذكر أين رأته ومتى؟!... وهل هو من سكان البناء أم من معارفها في المشفى، أم أنها رأته في الطريق لمرة أو أكثر؟! نكن دون جدوى؟!))(15).

5 ـ تسجل هذه المرحلة الخامسة، الرجوع إلى المرحلة الثالثة التي عكست شعور "المراة" بمعرفة "الرجل" وألفتها لـه. وهي مرحلة تؤكد عجز الانتقال مِن مستوى الإحساس المعرفي إلى مستوى اليقين المعرفي. الانتقال من مستوى المعرفة الوجدانية إلى مستوى المعرفة العينية.

وقد دفع هذا الوضع المرأة إلى العودة إلى المستوى الثالث والإمساك به والعمل على تطويره. فأضافت إلى ما سبق الإحساس بـه في المرحلـة الثالثة: رؤية الرجل، واحتفاظ الذاكرة بطيف، والإرتباط الغامض بـه، علاقات أخرى أكثر عمقاً والتحاما، إذ تصبح معرفتها بــ "الرجل" معرفة تامة، تملؤها المجالسة والمحادثة والمشاركة في الطعام والشراب، والاعتناء بشؤونه الخاصة:

((وغدا كل ظهور له يؤكد أنها تعرفه تمامأ، وأنها جُالسته وحدثته، وأكلت معه وشربت، وأن ثيابه التى يلبسها كانت قد نظفتها وكوتها مرات عديدة))(16).

6 \_ في المرحلة السادسة تحاول "المرأة" الانتقال بمستوى المرحلة الخامسة، مرحكة الإحساس العميق بمعرفتها لـ"الرجل" ومعاشرتها له، إلى مستوى المعايشة اليقينية التي يجسدها الفعل الواقعي، على غرار ما حاولت القيام به في المرحلة الرابعة، حيث حاولت الانتقال بمستوى ألإحساس الوجداني إلى مستوى المعرفة العينية اليقينية. ولكن الانكسار الذي هزمها هناك يلاحقها هنا أيضاً إذ تعجز مرة ثانية عن الانتقال من مرحلة الشعور بالمعايشة إلى مرحلة ممارسة المعايشة الحقيقيلةً. فلقد تكررت محاولة الانتقال فتكررت مرارة الانكسار

حاولت في المرحِلة الرابعة أن تنقل إحساسها في الحاضر المِّعيش إلى تجربة محدّدة عاشتها في الماضي، فاتكأت على ذاكرتها، ولكن ذاكرتها لم تقو على نقل هذا الإحساس الحاضر إلى مستوى الحقيقة واليقين. وبهذا تكشف أن ماضيها قد انقطع عن حاضرها ولم يعد قادراً على الارتباطبة والاستمرار فيه ولكنها في هذه المرحلة السادسة لم تحاول الاستنجاد بذاكرتها بعد ان اكتشفت تهدمها في محاولة سابقة وإنما راحت تجرب القيام ببناء حاضر جديد يرتكز أساسه على الارتباط بـ"الرجل" والالتحام به.

فهداها تفكيرها إلى تقديم دعوة غير مباشرة للرجل ليلتحق بها في بيتها. وقد جسدت ذلك بترك الباب مفتوحاً ومصابيح البيت مضاءة، مع الاستعانة على ذلك بإشارة من جسمها من فوق شرفتها

العالية. ولكن "الرجل" لم يلتقط مغزى الدعوة، فلم يستجب لها، فتكرر هكذا فشلها، فعظم حزنها:

((تركت له الباب مفتوحاً مضاء وتشاغلت عنه... لعله يدخل أو يسأل، ولكنه لم يأت أبداً، ولم تشعر بوجوده داخل البناء. بل إنه لم يعرها اهتماماً حين حاولت لفت انتباهه إليها وهي في شرفتها... وحزنت!!))(17).

7 ـ لقد أدى فشل الذاكرة وعجزها عن ربط الحاضر بالماضي كمحاولة أولى للسيطرة على الحاضر، إلى القيام بمحاولة ثانية في المرحلة السادسة، تمثلت في توجيه دعوة غير مباشرة إلى الرجل لدخول البيت، فكانت محاولة فاشلة أيضاً.

فوجدت نفسها أمام هذا الفشل المتكرر تنزل إلى باب البناية لاعتراض سبيل الرجل ودعوته إلى بيتها، وهذا كان آخر ما يمكن أن تفعله بعد أن استفدت كل وسائلها لربط العلاقة بالرجل، وبناء حياتها معه؛ ولكن تفشل هذه المحاولة الأخيرة كما فشلت سابقاتها. وهكذا تستمر حياة الوحدة عند هذه الممرأة وتزداد عزلتها، ويتعاظم عذابها، فتصبح فريسة لعالم الأشباح والجنون.

وقد تأكد انغلاق هذا العالم عليها بكل قساوته لما رأت الرجل قادماً على الدرب حين رجعت إلى شرفتها عائدة من نزولها لاستقباله عند باب البناية ولم تجد له أثراً، وكانت قبل النزول قد رأته من شرفتها سائراً على الدرب تجاه مسكنها كعادته.

#### 5 \_ شخصية الزمن:

باستعراض شخصية "المرأة" وشخصية "الرجل"، وبتحديد طبيعة العلاقة التي تربط بينهما نكون قد توصلنا إلى تحديد الشخصية القصصية بمفهومها الضيق. ولكن هذا المستوى من التحديد لمفهوم الشخصية القصصية لا يعكس حقيقة الأطراف الفاعلة في عالم "قصة الغبش"، إذ يكشف هذا المفهوم للشخصية أن كلاً من شخصية المرأة وشخصية الرجل تخفيان وراءهما الشخصية الرئيسية الفعالة في العالم الفني لقصة الغبش، إنها شخصية "الزمن".

يبدأ حضور شخصية "الزمن" بصفتها الشخصية الرئيسية والقوية والفعالة في قصة "الغيش" منذ أول لفظة فيها: "الآن"(18)، ويستمر فعل هذه الشخصية إلى آخر لفظة فيها "الغيش"(19). وبهذا تبدو القصة محصورة بين فكي الزمان:

"الأن... الغبش".

ولما كان الزمان يحتاج إلى طرف آخر أو أطراف أخرى ليظهر فعله فيها كعناصر تشكل العالم الفني للقصة، فقد كان المعني في "قصة العبش" هو شخصية "المرأة" الممرضة العانس.

لقد عرضت القصة لفظة الزمان "الآن" مستقلة في السطر الأول بخط عادي، مما يوحي بقوته وجبروته واحتلاله لمقدمة القصة، ووقوفه على رأسها بمفردة، كما توحي كتابته بالخط العادي عن مواصلة سيره بانتظام على خطه الأزلي دون تسريع ولا تبطيئ.

وبعد لفظة "الآن" التي احتلت السطر الأول القصة بمفردها، تستعرض القصة في أربعة أسطر طبيعة الحاضر الذي تعيشه المرأة الشخصية الثانية في القصة، وهو حاضر يتميز بالندم والحسرة على ما فات، والشك في المستقبل والخوف منه. وبعد استعراض هذا الوضع المهتز والمضطرب لهذه المرأة، بأتي السطر الخامس بخط عريض على الشكل الأتى: وحدها..(20).

وهو رسم يحمل استشرافاً بمستقبل القصة، إنه مستقبل مضطرب فارغ، تدل عليه النقطتان بعد لفظة "وحدها" بخط عريض مائل فهو دلالة على الاضطراب والتضخم اللذين أصابا ذات المرأة بسبب انقطاعها عن العالم الخارجي إلى ذاتها فقط، تعيش على عجزها عن ترميم ذاكرتها المتهدمة، وقد أصبحت مأوى للأشباح والأوهام.

ولقد قهرها الزمان، فعزلها عن عالمه الخاضع الى نظامه الصارم، فراحت تصنع عالماً موازياً بزمانه الخاص ومنطقه الخاص، هو عالم الفراغ والأشباح والأوهام.

لقد تحددت نتيجة الصراع في قصة الغبش منذ أن تحدد طرفاه فيها: الزمان (الآن)، والمرأة (وحدها).

إن لفظة "الآن" بقدر ما تعبر عن الزمان الحاضر، فهي تعبر أيضاً عن الزمان الماضي، وكذا الزمان المستقبل، لأن الحاضر الذي نعبر عنه بـ"الآن" سيمسي ماضياً لما يصبح المستقبل حاضراً نعبر عنه بدوره بـ"الآن". وهكذا، فالحاضر الذي نعبر عنه بـ"الآن" هو الزمن، هو الديمومة.

وانطلاقاً من هذا المفهوم للزمن راحت قصة الغبش تبني الصراع بين الزمن "الآن" و "وحدها" المرأة، فكان أول انتصار للزمن على المرأة هو احتفاظه الدائم بشبابه وقوته، بينما راحت هي تكتشف في رعب متزايد وجهها المستقبلي في وجوه السيدات المتقدمات في السن، اللواتي يزرن المشفى الذي تعمل به طالبات للعناية والعلاج.

يظهر ذلك في الفقرة الآتية التي تكرر فيها مفهوم الزمن بلفظة "الآن"، إذ جاء اللفظ مؤكدا استمرار ثبات مفهوم الزمن بصفته حاضرا مستمرا، عبر ديمومة شبابه، وديمومة قوته. وهذا على عكس ما يلحق عناصر الحياة جميعاً من تغير وضعف. وتخص الفقرة النساء اللواتي منهن "المرأة": ((الآن في شرفتها.. وقد كرت الأيام كثيراً، يعتكر وجهها حين يراودها المستقبل في

صورة وجه من وجوه السيدات المتقدمات في العمر اللواتي تعتني بهن في المشفى، أو حين يبدق لها في هيئة من هيّئاتهن التحزينة!))(21).

وبعد هذا التكرار الذي يبرز انهزام أشياء الحياةُ أمام جبروتُ الزُّمانُ، يستُحُوذُ لفظُ "الليل" وزمانه على عالم القصة كمرادف لمفهوم الزمن، وكمجسد أيضًا لوجه الحاضر الموحش الذي أصبح يطبع المرحلة الجديدة/ الحاضرة لحياة "المرأة"، بعد أن انقضى نهارها وانسحب إلى الوراء فارغاً.

وبهذا تتوفر لمفهوم الزمان عبر زمانية ليله، فرصة قهر المرأة والتلاعب بمشاعرها وامالها عن طِربِقِ إِرْسَاله لِها عبر دربه الترابي أشباح رجال، تلو أشباح رجال.

رجال سراب يمرون على بابها دون أن تتمكن من القبض على أي واحد منهم<u>.</u>

إنه مسلسل الشبان الذين تقدموا لخطبتها فرفضتهم لما اطمأنت إلى شبابها وجهلت دورات الزمان.

إنها تنزل الأدراج هذه الليلة، أدراج سنين الزمان الماضية للإمساك برجلها، ولكنها تعود صاعدة أدراجها على منوال سنوات حياتها الضائعة، بصدر فارغ وأيد خاوية. تصعد الأدراج إلى شرفتها الخالية وهي تدوس على أعقاب سجائر مُنطَّفْئَةُ كما انطفأتُ سُنواتُ شبابهاً وخبت حرارةً

وتنغلق القصة بلفظة "الغبش" كحد يقف بين الليل والصبح، حد يحول دون القدرة على الانتقال من عالم الليل المظلم إلى عالم النهار المنير. وبذلك ينهي الليل /الزمان عالم القصة/ المر.

الهو امش: (1) تزفيتيان تودوروف، الأدب والدلالة، ترجمة محمد نديم خشفة، ط1، مركز الإنماء الحضاري، دمشق

1996، ص 56.

(2) Roland Barthes, Introduction à l, analyse structurale des récit, in poétique du rècit, Edition, du Seuil, 1977, P33.

(3) سعيد يقطين، قال الراوي، ط1، المركز الثقافي العربي، المغرب 1997، ص 33. أنظر فصل "الشخصية، البناء والوظائف"، الصفحات

125 ــ 188، طبعة ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1995.

(4) أنظر، عبد الحميد بورايو، منطق السرد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1994، ص 62.

(5) يرى هنري جيمس أن الشخصية والفعل منالزمان، ولذا فليس هناك ((شخصية خارج الفعل ولا فعل مستقل عين الشخصية، ولكن إذا كان الانتان مرتبطين دائماً، فإن أحدهما مع ذلك أكثر أهمية من الاخر: الشخصيات)، نقيلاً عن تزفيتيان تووروف، مفهوم الأدب، ترجمة محمد منذر عياش، ط1، دار الذاكرة، سورية 1991، ص

(6) الديكامرون: مجموعة قصصية للأديب الإيطالي **"بوكاشيو"** (1313 ـ 1375) يصور فيها بواقعيـة هزُّلية حيَّاة الطبقة البورجوازيَّة، مؤسساً بذلك النثر الإيطالي الحديث.

أنظر التعريف في قاموس "لاروس Larousse".

أَنْظر، سَمر روحي الفيصل، صَ 89. (7) تزفيتيان تودوروف، مفهوم الأدب، ترجمة محمد منذر عياش، ط1، دار المذاكرة، سورية 1991، ص 132.

(8) Voir, Roland Barthes, P 34.

(9) I bid, P 35.

(10) I bid, P 35.

(11) Voir, Philippe Hamon, Pour un Statut Sémiologique du.

Personnagr, In, Poétique du récit, P.P. 118-119.

(12) حسن حميد، هناك ... قرب شجر الصفصاف، اتحاد الكتاب العرب، دمشق 1995، ص 68.

(13) نفسه، ص 68.

(14) نفسه، ص 68.

(15) نفسه، ص 68.

(16) نفسه، ص 69.

(17) نفسه، ص 69.

(18) نفسه، ص 65.

(19) نفسه، ص 74.

(20) نفسه، ص 65.

(21) نفسه، ص 67.

العـــد الماضي. قر اءات في

قرأت الماضي (من الموقف الأدبي) البحوث والدر اسات

## q يوسف سامي اليوسف\*

سوف أتعرض في هذه العجالة لخمسة بحوث نقدية منشورة في العدد الماضي من مجلة "الموقف الأدبي"، وذلك لأبدي وجهة نظري بمستواها وبقدرتها على التعامل مع الحقيقة الأدبية التي هي حقيقة شعورية مركبة من الخيال والعاطفة والواقع الموضوعي الذي يدخل في اختصاص الذهن أكثر مما يدخل في اختصاص الذهن أكثر مما يدخل في اختصاص الوجدان والخيال.

أولاً ـ الآخر اليهودي في الزلزال، للطاهر وطار

كتب هذا المقال باحث جزائري اسمه وذاتي بوداود. وهو يتعرض للشخصية اليهودية كما انكشفت في رواية عنوانها "الزلزال" (1973) للكاتب الجزائري المشهور الطاهر وطار.

وللحق أن هذا المقال جهد محمود لأنه يعرفنا بهذا الجانب من جوانب الطاهر وطار الذي ينتسب الى مرحلة من مراحل الزمن الغابر لم يعد لها وجود في هذه الأيام. فالروائي قد عرض لليهود بعامة، وليهسود الجزائسر بخاصة، وحساول أن يعرفسا بشخصيتهم الابتزازية أو الطفيلية المتعجرفة، وكذلك بمعاملتهم للجزائسريين على نحو شديد القسوة وموغل في اللاإنسانية.

الاقتصادي، وبذلك فإنه يصير ثرياً وذا نفوذ في المجتمع ومؤسسات الدول التي يعيش داخل كيانها.

وقد أكد الروائي على أن اليهودي يصر دوماً على أن يبقى يهودياً وألا يذوب في المجتمعات الأخرى. ولكنه لا يبين لنا سبب هذا الإصرار وهذا التشبث باليهودية. والسبب واضح، وخلاصته أن اليهودية امتياز وموقع يحل فيه اليهودي على رأس السلم الاجتماعي \_

<sup>\*</sup> مترجم وباحث من فلسطين يقيم في سورية.

ولقد أشاع اليهود أن الفرد "اليهودي يضحي بهويته الذاتية في مقابل الهوية الجماعية". وهذه فكرة أكدها بن غوريون في مذكراته، مع أنه يعلم زيفها وتزوير ها للحقيقة. ومما هو مثير للأسف أن الكاتب قد عرضها في بحثه وكأنها انطات عليه، فثبتها في الصفحة الثامنة من مقاله الراهن دون أي تعليق. فاليهودي قلما يضحي بأي شيء، كما أنه يتشبث بيهوديته لأن وجود الجماعة اليهودية هو الشرط الأول لوجوده المتميز على سلم الاقتصاد. إنه لا يرفض أن يذوب في المجتمعات الأخرى وحسب، بل هو يرفض أن تذوب جماعته في الجنس البشري أيضاً، وذلك لأن ذوبان تلك الملة الطفيلية يستتلي دوبانه هو، في الوقت نفسه، أي يستتلي حرمانه من موقعه الابتزازي الصانع لقوته.

ويبدو أن هذا البحث قد تمكن من أن يعرض لباب الرواية على خير وجه، ولكنه، مع ذلك، لا يخلو من أغلاط لغوية ليست بالطفيفة، ولاسيما غلطة الفعل الماضي الذي يضعه معظم الناس بعد كلمة "مهما"، وهي التي لا يجوز أن يجيء وراءها إلا فعل مضارع. وهذه غلطة تتكرر عدة مرات في النصف الثاني من مقالة الدكتور بوداود. يقول زهير: "ومهما تكن عند امرئ من خليقة".

أضف إلى ذلك أغلاطاً شائعة أخرى، كأن يستعمل كلمة "الفشل" بدلاً من كلمة "الإخفاق"، وكلمة "المشين" بدلاً من كلمة "الشائن"، وكلمة "الجوسسة" بدلاً من كلمة "التجسس". ولكن العزاء ههنا يتلخص في أن الناس كافة يغلطون في اللغة العربية. يقول (ص): "لغة العرب لا يفقهها إلا نبي". وما دام الأمر كذلك، فالجميع سواء في هذا الأمر حقاً.

#### ثانياً \_ الممارسة النقدية وأشكالها

يبذل الدكتور أحمد محمد قدور في هذا المقال جهداً ملموساً كي يوضح كلمة "النص" من جميع جهاتها اللغوية والشرعية والنقدية.

ولكنه يدخل في لحظة موغلة في التجريد أراها أكثف من أن استوعبها في هذا الطور الشائخ من أطوار عمري. ومع ذلك، فإن بودي أن أنوه بأن هذا المقال التجريدي الشديد الاعتناء بالمصطلحات يراكمها بعضها فوق بعض دون أية حاجة إلى هذا الركام، إن هو الامضيعة للجهد والوقت في آن معاً، وذلك لأنه لا يملك أن يزاد أو ثراء ذي بال. فالمهم في كل شيء هو المعنى ، أو فحوى الماهية بالضبط، وليس المصطلح الذي قد يوهن الذهن، ولاسيما حين يتراكم على هذا النحو الاعتباطي المرهق.

ولكن، جاءت في آخر المقال فكرتان هامتان. أما الأولى فخلاصتها أن الشعراء المعاصرين صاروا يغفلون العناصر السمعية ويهتمون بتوليد شعرية بصرية. وأما الثانية فمؤداها أن الشعرية العربية الراهنة قد تحولت إلى شعرية كتابية مما أدى إلى القراءة الصامتة بعيداً عن الشفهية الانشادية. إذن، حل البصر محل السمع في القصيدة العربية اليوم، وحلت القراءة محل الإلقاء والإنشاد في الاتصال بالشعر الراهن. هاتان الفكرتان (وهما فكرة واحدة على مستوى الصميم) الممان جداً، وحبذا لو أن كاتب المقال انخرط في الحديث عن تفاصيلهما وتبيان حقيقتهما، أو حقيقة ما جرى للقصيدة بالضبط، ثم ليته حاول التعرف على جرى للقصيدة بالضبط، ثم ليته حاول التعرف على

الأسباب الاجتماعية والثقافية التي أدت إلى هذا التحول العميق. فمن المعلوم أن "العرب ظاهرة صوتية"، وأن القصيدة العربية في أصلها القديم كانت تلقى على السامعين أو تروى لهم، ولم تكتب بتاتاً إلا بعدما جاءت الكتابة في القرن الثاني الهجري. وحتى في عصور الكتابة كلها ظلت القصيدة العربية صالحة للإنشاد، أي للإلقاء. فما الذي جرى في هذه الأيام وجعلها غير صالحة إلا للمطالعة وحسب؟

إن هذا الموضوع الجوهري أحسن بكثير من مراكمة المصطلحات التي لم يستطع ذهني أن يرى لها أية دلالة مهما يك نوعها، وذلك لأنها ناشفة وتقتقر إلى كل ما هو من مملكة اللباب.

ثم إن بودي أن أنوه بأن كلمة Pragmatic المشتقة من كلمة Pragma اليونانية التي تعني العمل، حين ترجمت إلى "التداولية"، لم تكن ترجمتها هذه دقيقة تماماً، وذلك لأنها تعنى العملى أو الإجرائي بالدرجة الأولى.

#### ثالثاً \_ البطل الأسطوري

في شعر سعدي يوسف ومحمود درويش

في هذا المقال بحاول الباحث علاء هاشم مناف أن ينسج صورة لبطل أسطوري في شعر سعدي يوسف ومحمود درويش. ولقد اقترض أن هذا البطل المزعوم موجود بالفعل في شعر هذين الشاعرين اللذين اشتهر في الجيل الأخير. ولكنه لم يحدد معالم ذلك البطل، بل لم يبرهن على أن ثمة بطلا أسطوريا أو غير أسطوري له وجود فعلي في شعر أي منهما وأقل ما يسعني أن أقوله هو أن الباحث لم يقنعني بوجود بطل هناك، كما أنه لم يستطع أن يقدم لي أية صفات حقيقية واضحة لتلك الشخصية المفترضة. والمقبوسات الشعرية التي عرضها في متن مقاله، والتي استمدها من شعر يوسف ودرويش، لم تبين البتة أية معالم لأية بطولة مهما يك نوعها.

ولا أبالغ إذا ما صرحت بأن هذا البحث تجريدي، بل هو قد أوغل في التجريد حتى بلغ درجة التهويم المثير للضجر ولئن كان تجريد المقال السالف، أغنى مقال الدكتور قدور، نتاج تفاعل مع النقد الأورو – أمريكي الحديث جدا، وهو الجانح إلى التجريد المتطرف، فإن المقال الراهن هو تجريد مفرط جاء نتيجة لرغبة خالصة في الاختباء والتواري. فلعله أن يكون النزوع إلى خندق الغموض، أو حتى الانبهام، الذي من شأنه أن يوهم القارئ بأنه العمق ومما يعلمه الكثيرون أن الشعر الحديث يعمد إلى هذا المبدأ نفسه، فيعكر اللغة ليوهم الناس بأن العكر هو العمق نفسه، ويلوح لي أن عصرنا الراهن شديد الميل إلى الغموض ويلوح لي أن عصرنا الراهن شديد الميل إلى الغموض المنظرف في كثير من الأمور، ولاسيما ما كان خطيراً من جوانب الحياة.

## رابعاً \_ المومس الفاضلة في الرواية العربية

تسعى الدكتورة ديانا شطناوي من خلال هذه المقالة إلى تقديم صورة الموسس كما انعكست في الرواية العربية منذ نجيب محفوظ حتى اليوم. وفي هذا المسعى استعرضت الكاتبة عدداً ليس بالطفيف من الروايات العربية، مستعينة ببعض النماذج الأوروبية المختصة بهذا الموضوع إياه.

ومن الواضح أن هذا البحث قد جاء أفقياً وليس عمودياً، أي حاول أن يكون شاملاً واسعاً، وكأن الهدف هو

إظهار سعة الدراية والإطلاع، وليس الغوصِ في أعماق الموضوع ومن الأدلة على هذا النزوع أن الكاتبة قد خصصت ثلاث صفحات من بحثها لكتآب سيمون دو بوفوار، "الجنس الآخر"، مع أنه لا صلة له بموضوع

كان الأجدى أن تعمد الباحثة إلى الكشف عن قيمية هذه الرواييات التي تقدم صورة المومس الفاضلة أو غير الفاضلة، وأن تكشف عن ضحالة الرواية العربية بوجه الإجمال، وكذلك عن ضحالة الروائي العربي التي تشمل غالبية الروائبين. ولا ريب في أن هذه الضحالة الرابضة داخل منجزاتنا الأدبية والفنية، أو داخل معظمها، هي نتاج تلقائي للشخصية العربية الفقيرة إلى القدرة على الحضور الأصيل.

فالكاتب العربي، في الغالب الأعم، ينتج سطحاً بغير أعماق، وذلك لأن المناخ الذي يضع فيه القارئ لا يُتمَتُّع بالعذوبة أو بالقدرة على الخُّلُّب والجَّذب الأعلى ندرة وحسب. فلا بد لكل شيء من عنصر محبوب، وإلا فإن ماله إلي الترمد أو إلى رصيف الأشياء. فإما الحب وإما التفاهة، أو مذاق التبن والزؤان، وإلا فما عساه أن يُكُـون طعـم كتابــة أدبيــة تفتقـر إلــى عنصــر العذوبــة

فالحق أن الروائي العربي لم ينضج، إلا لماماً، وذلك لأن مؤسساتنا ومجتمعاتنا لم تدلف إلى سن الرشد بعد. ولهذا، فإنك كثيراً ما تراه وهو يقدم نفسه عالم اجتماع، أو حتى بوصفه مؤرخاً يريد أن يحيط بمرحلة تاريخية معينة فلعله ينسى أنه فنان، وأن اختصاصبه هو الشُعور وليس التاريخ ولا المجتمع إن الروائي أقرب إلى الشاعر، أو إلى عالم النفس الحدّسي منه إلى المؤرخ أو عالم الاجتماع والفنان يحفر في باطن الإنسان وليس في بنية المجتمع.

ففي تقديري أن هذا هو المطلوب، أعني البحث في القيمة، أو استصدار حكم القيمة الناضج، وهو فعل لا يقوى عليه إلا الأقويباء. ولو أقدمت الدكتورة شطناوي على مثل هذا الفعل لأحسنت صنعاً، ولقدمت خدمـة للرواية العربيةِ التي مازالت تحتاج إلى توجيه، بل حتى إلى مماحكة. أو، أقله، إن هذا هو ما يراه كاتب هذه السطور. ولكن النقد نفسه لم ينضج عندنا. وكيف ينضج النقد دون أن تنضج بقية الأشياء في هذه المجتمعات المضعضعة؟

#### خامساً ـ تناسخ الشاعر

لعلني لا أفتئت على الحقيقة إذا ما زعمت بأن الثلثين الأولين من هذه المقالة الأخيرة، التي كتبها الباحث **حسن نـاظم،** وخصصـها لدراسـة شـعر الشـاعر العراقي محمد مظلوم، لا يزيد محتواهما عن كونه تهويماً يفتقر إلى الوضوح. وأقل ما يسعني أن أصرح به هو أنني لم أفهم من الصفحات النسع الأولى إلا ما هو أقل من القليل. بيد أن هذه المقالة تأخذ بالتحول نحو المؤذرا في المنابعة المؤذرا في المنابعة المؤذرات المنابعة الأفضل منذ أن تقارن بين الموت عند السياب والموت

عند شاعر أخر، لتؤكد أن الموت عند ذلك الاخر هو "محض كلمة"، ولكنه عند السياب فعل أو حقيقة يكابدها الشاعر بلوعة وأصالة.

ويحيطنا الباحث علماً بأن الشاعر محمد مظلوم قد تعرض لنكِبة فاجعة وذلك يوم توفيت زوجته **فاطمة** وولداها التوءمان اثناء عملية الولادة، فما كان منه إلا ان كتب ونشر مجموعة شعرية عنوانها "كتاب فاطمة". ويبدو من المقبوسات الطفيفة الكمية التي أخذها الباحث من ذلك الكتاب وثبتها في متن بحثه أن هذه المجموعة هي شعر جيد، وأن سُبُبُ جُوَّدتها هو انبثاقها من جوف الفجيعة التي مني بها الشاعر قبيل سنة 2010، ما دام "كتاب فاطمة" قد صدر في هذه السنة الأخيرة نفسها.

ثم يعلن البحثِ أن الشاعر "قد عبر من ضفة التجريد إلى ضفة التجسيد، أو من نص الشكل إلى نص الروح، من متأمل أنيق في برج عال يفكر بالهزيمة والقمع، إلى أشعث أغير يجود بنفسه في عالم اللوعة والحزن". ثم يرى الباحث أن الشاعر قد دخل في هذه المجموعة إلى "وحشة تشمل المداد المراجد الم الإنسان بكليته"، أي إنه قد خرج من الخاص إلى العام، حتى لكأن الكون كله قد صار قبراً لقاطمة. ولهذا، يرى الباحث أن هذا الكتاب لا يجوز وصفه بأنه مرثية، ولكنه "كشف شعري لقتامة وجودنا ومصائرنا، وليس غير قوة الشعر ما يستطيع تحسس تلك المناطق المجهولـة من كيـان الإنسـان". و عندند يصرح الباحث قائلاً "في هذا الكتاب اكتمل حدث . تناسخ الشاعر"، أي تحوله من التجريد الباهت إلى التجربة الحية التي تعاش بالفعل.

وعندي أن البحث صار نقداً أدبياً حقيقياً وناجياً من التزوير إبتداء من هذه اللحظة التي وضبعت يدها على جوهر الأمر. ولا أغالي إذا ما زعمت بأن القصيدة العمودية المأخوذة من "كتاب فاطمة"، والتي ثبتها الباحث في أوإخر بحثه، هي شعر أصلي بالفعل. ومن الواضح تماماً أنها مرثاة كتبها الشاعر لزوجته، وأنها مستمدة من التجربة، أو من الواقعي ولكن أهم ما في أمرها أنها مزودة باللوعة أو بالمكابدة التي من شأنها أن تصنع الأدب الجيد حين تكون قد نجت من الزيُّف أو من التمويه. وفي قناعتي أن أدب الدرجة الممتازة لا يصنعه شيء سوى الآلم واللوعة أو المقاسبة الروحية التي ينتجها في باطن الإنسان كل ما هو فاجع أو كارث في الحياة الواقعية التي تعاش بالفعل.

\* \* \*

والآن، أحسب أنني ألقيت نِظرة، وإن تكن سِريعة، على هذه البحوث الخمسة التي لا أراها تمثل نقدنا الأدبي في هذه الفترة من تاريخنا المعاصِر. ففي الحق أنها ليس مرضية تمام الرضا، وذلك لأنها لا تتمتع بالعمق الكافي، فضلاً عن أنها \_ باستثناء المقال الأول \_ ميالة إلى التجريد والتهويم والغموض البالغ درجة الانبهام أحياناً. وبداهة، إن مثل هذه النقود لا تملك أن توجه الأدب الذي مازال بحاجة إلى توجيه حتى يوم الناس هذا.

العــــد الماضي.

قر اءات في

## قرأت الماضي (من الموقف الأدبي) القصيص

### q د. عاطف بطرس\*

#### الدولار... مع من؟ نهى الحافظ

نبل القضية، ومحاربة الإمبريالية الأمريكية لا تصنع وحدها قصة فنية، والمسألة في القص ليست في الموضوع وحده على ماله من اهمية، العامل المقرر في الفن هو الشكل، (الدولار مع من)، حكاية، والقصة غير حكايتها، فهي بعيدة عن التخيل أو التلاعب بالزمن الخ أي ما يسمى "بتخصيب الحدث" أو لنقل جعل الحكاية قصة... الحقائق التي يعرفها الناس لا تثير اهتمامهم إلا عندما تقدم إليهم بلبوس فني وإلا لن تبعث فيهم أكثر من الإحساس بالمل... والقارئ ليس بحاجة إلى حكايات تعيد له إنتاج اليومي (المعيش) وإنما يبحث عما يحرض مخيلته ونزوعه الجمالي وتعطشه للغريب والنادر.

خارج سياق القص أو النسق المتداول من المفردات والصور الحديثة أعطى السرد حمولة فائضة وصرف المتلقي عن فعل المتابعة مثل: (فيما كان التردد والحيرة يسمان)، (فيما بدت هي غاضبة ومهيضة ومهانة)، (على أعصاب يفتها الحنين واللا يسمى) ومفردة تلجلج الخ فما ضرورة إدخال أل التعريف على يسمى، فإذا كان ذلك مقبولاً في الشعر للضرورة فما الدافع له في القصة. ثم ألا يمكن استبدال المفردات، يشمان، مهيضة، تلجلج بما يقارب دلالتها ويكون أكثر انسجاماً مع اللغة السردية التي اختارها الكاتب.

مقام النوى ـ محمد باقي محمد

قدم محمد باقي محمد ثلاث قصص قصيرة تحت عنوان "مقام النوى" وهي ذات موضوع واحد، أو لنقل تنويعات على موضوع واحد هو الحب المصادر، أو الحب غير المكتمل حيث تنتهي التجربة في القصص الثلاث إلى نهاية واحدة... عدم اللقاء ـ الفراق...

القصة الأولى وتحمل عنوان "صلاة لمقام التشوف" وهي أقرب إلى مشهد مسرحي، يعتمد الحوار (المشهدية) ويتوخى اللغة الشعرية بدءاً من العنوان اللافت، لكن المبالغة أحياناً في التقاط بعض المفردات المغرقة في الغرابة، والتي تقع

<sup>\*</sup> باحث من سورية.

#### القصمة الثانية: "فصل الرحيل"

لقاء بين رجل وامرأة يحصل في باريس وينتهي هناك بوقت قصير، تعتمد القصة، اللقطة السريعة واللغة الشعرية التي تبدو مفرداتها أكثر اتساقاً وانسجاماً من القصة الأولى.

#### القصة الثالثة: (لذاكرة الوجع)

إذا تجاوزنا العنوان المفتوح، واضح الدلالة، وهي قصة بين رجل متقدم في السن، وامرأة تجاريه في ذلك، على علاقة قديمة، التقيا بعد فراق طويل... تعتمد القصة على الحوار الداخلي بين كل منهما، حوار لم يعلن... كل منهما يفكر في داخله (مونولوج) أيقدم... يذهب في إحياء الماضي (الذاكرة) أو يبتعد ويترك الحكاية لفعل الزمن... النهاية مأساوية (يترنح الرجل متهاويا، فيما كانت شمس وانية تميل جهات الغروب مؤسسة لوداع ما).

ثلاث لقطات إنسانية مفعمة بحس الفجيعة والنهاية الظالمة لحق الإنسان في الحب والتعبير عن إنسانيته المهدورة...

القصة كسابقتيها، اعتمدت لغة الشعر إيجازاً وتكثيفاً ودلالة.

### السهرة عندنا \_ محمد قشمر"

ماذا تقول لنا قصة "السهرة عندنا" وما هي الدوافع لذلك القول؟!... إنها تعيد لنا حكاية يمكن أن تقع كل يوم... توجيه إهانة مقصودة أو غير مقصودة... عظة أو حكمة معادة مكرورة... فإذا حذفنا (في الفترة التي يفترض أن أجيب فيها، جاء الجواب من الممثل في التلفاز) بوصفها نوع من الغرابة، أو قصة السباق بين الكلاب... فما الذي يجعل من هذه الحكاية، قصة... هل هي الخاتمة يبعل من هذه الحكاية، قصة... هل بعيد عن فن التقص ومهارة استخدام أدواته.

### صالة المستقبل \_ محمد أبو حمود

يقدم محمد أبو حمود قصيتين قصيرتين جداً... من حيث التصنيف الأجناسي، موضوعهما مطروق ومتداول أسلوبهما بعيد عن الغرابة والإدهاش، المكونان الأساسيان لفن القصة القصيرة جداً، فحتى لو توفرت الحكاية فهي لا تكفي وحدها لبناء قصة قصيرة جداً الجنس الأكثر صعوبة وتطلباً ومهارة فهو يحمل سهولة مخادعة وتحتاج كتابته إلى امتلاك أدوات القص إضافة إلى عنصري التكثيف والدلالة....

أما القصة الثانية فهي أقرب إلى فن القصة القصيرة جداً، إلا أن بدايتها تشي بنهايتها وهذا من

أهم المآخذ على القصة القصيرة جداً، فعلى النهاية أن تصدم القارئ إن لم نقل تخيب انتظاره... فالقص مر هون بنهاياته أي ما يعرف بالخاتمة التي تفجر النص وتضعنا أمامه من جديد.

#### برصوم ـ رياض الطبرة

تحيل قصة "برصوم" إلى قصة جبران، (خليل الكافر) لما فيهما من تقارب في الدلالة: التمرد على الأعراف ومواجهة الكهنوت وحراسه من سدنة الهيكل...

والمفاجئ أن برصوم الأخوت المتمرد المسكون بألف شيطان المطارد والمنفي من القرية إلى البرية، مبدع الألحان (غذاء الروح) ومعلم قطف الزيتون، ومطعم ثمرة التين (حاجات الجسد)، برصوم بكل تحولاته ومأثره: "يصلي فينا صلاة الآباء والأجداد" هل ارتد برصوم عن تمرده، وعاد إلى حضن الآباء والأجداد يصلي صلاتهم ويمارس طقوسهم... هل ويراجع؟!...

يقدم رياض الطبرة قصة في مقطعين لا نرى ضرورة فنية للفصل بينهما، إذ لم يتغير زمان السرد ولا مكان الأحداث، فما هي ضرورة التقطيع؟

إذا تجاوزنا اللقاء والتفارق بين شخصيتي برصوم وخليل ولكل منهما مساره ومرجعيته، يبقى الإيحاء الدلالي قائماً... خاصة إذا عرفنا موقف جبران من وحدة الوجود... والمرجعية الواحدة للديانات السماوية، وما عبر عنه الكاتب من خلال (التناص) والتداخل بين مقبوسات أو تضمينات قرآنية أو بما معناها ترد في أرجاء الهيكل وعلى روائح البخور "إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا... اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. هذا التداخل يفضي دلالياً إلى وحدة الأصل والمرجعية الواحدة يفضي دلالياً إلى وحدة الأصل والمرجعية الواحدة للديانات، وينمي روح التعايش على أساس الاختلاف.

#### وردة الخريف \_ عبد الحفيظ الحافظ

قدم عبد الحفيظ الحافظ لقصته باستهلال الكاتب المعروف (جبران خليل جبران)، "الورد لا يجنى من القصب، والخمر لا يعصر من الأشواك"، في العلاقة المتساوية، والتماثل الدلالي بين الاستهلال والعنوان، يصل المتلقي إلى قصدية الكاتب وبذلك يصادر حقه في جمالية الاكتشاف وإعادة إنتاج المقروء... (وردة الخريف) خريف العمر... في حالة تضاد مع الوردة، ممثلة في القصة بين علاقة بين كاتب (قاص) يعمل في مكتبة، وبين طالبة جامعية تعجب بكتاباته... فتقع الحب الذي لا يستطيع مجاراته المتقدم في العمر (الجد) أمام من هي في عمر حفيدته...

وما أن يقع في الحب حتى يفاجأ بأن الوردة قد قطفت... والعصفور قد طار!...

القصة من حيث الموضوع مطروقة: الوردة، الخريف ...

اعتمد الكاتب على أسلوب التقطيع تجنبا لخطية السرد الذي اعتمد الحوار بين الشابة والكاتب فقد تلقى منها رسالتين كانتا السبب الفني

أما المقطع الثالث فهو عند تعديل النهاية من قبل الكاتب على ما جاء في الصحافة عن خاتمة

خطاب النص... عبثية العلاقة العاطفية بين رجل متقدم في السن وبين شابة، وهي نهاية

وعظية معروفة لا تحمل خروجاً على المتعارف عليه، لكن الكاتب قدم من خلال نصه مجموعة من المعارف والمعلومات ووظفها توظيفاً يخدم خطاب نصه، من انكيدو إلى آدم وحواء إلى إنانا إلخ ...

نعود إلى ما بدأناً به... الخمر لا يعصر من الأشواك، والورد لا يجنى من القصب... مقارنة بسيطة بين الكثافة الدلالية لقول جبران (الاستهلال) وبين الدلالة التي تتركها القصنة في المتلقي ...

قراءات في العدد الماضي..

## قرأت الماضي (من الموقف الأدبي) القصائد

## q رضوان القضماني \*

#### 1 - هواجس

تثير قراءة قصائد العدد الماضي بعضاً من الهواجس

أولها، هل هي ردة، ربّما نحو رومانسية تستغرق فيها الذات في ذاتها، حتى تصبح هذه الذات (قطع ظلام منحن على أفئدةٍ/ مضت نيرانها حتى الرماد)؟

وثاني هذه الهواجس، هل استقر مصطلح (تراسل الاجناس الأدبية) - أو تداخلها، كما يريده بعضهم - حتى نعدم التمييز بين ما هو شعر وما هو نثر؛ فإذا محونا التوزيع السطري في قصيدة نثر كفّت من أن تكون شعراً: (كنتُ أتماثل للشفاء عندما استوقفني الحبُّ لحظه انخطاف. يا أخاروحي ما أبعد الصباح وما أرق نورك الساعة)،

عصر جديد وحياة جديدة، بل نهضة إبداعية جديدة؟ أم نعرف إيقاع قصيدة النثر بأنه \_ مثلاً \_ تكرار لتراكيب متقاربة في صيغها ومعمارها سواء كانت صورة فنية أم جملة أو مصاحبة لفظية تخلق دهشة لم تكن متوقعة.

ليس من قصيدة مفتوحة النوافذ الليلة الحبُّ قربانٌ في الزاوية الميَّتَة من الزمن وهل يكفي التوزيع السطري ليخلق في النص ايقاعاً يسهم في جعله شعراً؟. وهل توقفنا عن البحث فيما يخرج قصيدة النثر من حقل النص ليدخلها في حقل النص الشعري، أي يجعل منها شعراً حتى لو خلت من الإيقاع العروضي؟ ثم ما هذا الذي نسميه إيقاعاً داخلياً الذي يجعل النثر شعراً؟ تعالوا نفكر في هذا ونحن نقراً قصائد النثر في هذا العدد، أهو بني لصور فنية تنأى بذاتها عن البني البلاغية ومصاحباتها اللغوية، لتخلق بنية صورة تخييلية جديدة تتلاءم إبداعياً مع معطيات

<sup>\*</sup> أكاديمي وباحث من سورية

#### والشعوب قهقهات ليست على وتيرة واحدة.

جاءت قصيدة النثر لتعبّر عن كل ما في حياتنا من تنافر أملاه واقع، إنه تنافر في إيقاع الحياة، وفي غربتنا عن الكون، وفي حاجتنا إلى الاحتجاج حتى على مفردات اللغة ودلالاتها المهادنة المطيعة المدجنة التي لم تعد تقارب حَيُواتنا... هذا ما يجعلنا نحس بشعرية نص **السعد** الجبوري:

الدَّمُ مأدبة

والحامِضُ النووي كائن لا يُنْشَدُ إلا الموتى من أجل أن يتعارفوا على بقاياهم من الاوراق والمذاهب والحيوانات... سكونً

> وثمة من يحرث في جنازة التاريخ لالتقاط مصابيح العدم

إنه نص يقوم على تنافر إسنادي دلالي شكل شعريته: حامض نووي+ يُنشد، دم + مأدبة، يحرث + جنازة، مصابيح + عدم... لم يعد في الحِياة ما يدفع الشاعر إلَّى أن يتلاءم حتى مع ع

هل هو بَطْلُ الجُمَلِ العارية

وسيبقى ظهره مكشوفا على الكلاب

وكتب اللاهوت والأغاني التي تُنظف فيها الثعابين

أجراسها لصلاةِ الغائب...

وهل الشعوب التي تشرب من ريق البلح او

لن تثمل إلا ببلاغة الحطام؟

يتخيل الشيطان الصورة

ومن ثمّ يسقى تقاحة الشعر ببخار

من نسوة الاستواء.

إنها تساؤلات أملتها هواجس راح يتلعثم بها

2 ــ لكل زمنِ حركته الشعرية، وهي حركة مُ شـعر ها بسـماتِ تشـكل أوجـه التشـابه والاختلاف فيه، وكذلك التقارب والتفارق... مما يجعل من شعر هذه الحركة منظومة عصر تحمل قضيته، وتزيلُ هوَّة التنائي بين القصائد فتخرجها مِنْ يابسة في محيطاتٍ شأسعةٍ لترصفها في ارخبيل واحدٍ تجمع بين جزره قضيّة الشعر فعل، لكنـه فِعْلُ كلاميُّ، كمـا يقـول أهِـل اللسـانيات ــ والفعل الكلامي عند منظريه يبدأ من فعل التلفظ ليمر بفعل الخطاب ففعل القضية، لينتهي بفعل تأثير الخطاب، فأين القضية وأين فعلَّ تأثير

الخطاب فيما قرأناه من قصائد؟ نقول ذلك بمعزل عن قيمتها الجمالية فهي مسألة سنتوقف عندها. إنها قصائد رفعت كلّ واحدة منها لواءها الذاتي الذي لا يثير ريحاً تجعل منه راية ترفرف!! هل هذه سمة إبداع هذا العصر انعكست على قصائد العدد؟ إنها سمة جعلت نَفَسَ القصيدة قصيراً ورؤيتها محدودة متقوقعة في الذات، وإلا ما الذي يدفعنا إلى أن نقول إن عدوى القفقجة (من ق ق ج= قصة قصيرة جداً) وصلت إلى الشعر فصارت قفقِجة شعرية (ق ق ج= قصيدة/ مقطع قصير)، مع أن هذا الكلام لا يعني طعناً فُي القصيدة الومضية، تلك التي أسس للاعتراف بها انطلاقاً من أنها نص يحقق كليته وتواصليته، لكنْ كيف نعثر على هذه الكلية في نص

> [ - كحبنا لبلادنا... من طرف واحد \_ كسوف جزئي للإدراك \_ قصائد الآلهة التي لم تنشر بعد] أو: [كالماء... لا لون ولا طعم ولا رائحة ينزل على نفوسنا بفعل الجاذبية الأرضية أو اسمُّ لفتاةِ انتظرت طويلاً وما زالت... دونما جدوى]

قرأت في تقرير عضو هيئة التحرير الذي قيّم إحدي قصائد العدد ما يلفت النظر، وأنا أسوقه هنا بعد أن أحذف منه الأسماء وأعدّ له بما يتلاءم مع هذا الحذف. يقول: "تحتاج القصائد \_ كحياة صاحبها \_ إلى شيء من التوضيب، التوضيب الذي يساعد المعنى على الوصول إلى حقيقته، والقصيدة شاهد على ذلك، فهي تشي بمعرفة أصول القول والسعي فيه، وتدرك أهمية النعريف في إعطاء الكلام صفته ليكون شعراً".

3 \_ اهي قسمة ضيزي؟ نعم إنها قسمة جائرة! فقد طغت قصائد النثر على قصائد التفعيلة في هذا العدد. أهي بتأثير سمةٍ لهذا العصر يقول بعضهم إنها جعلت النثر مهيمناً بحيث اضطر إلى اجتراح شعرية له جعلت من بعض نصوصه شعراً؟!

لكن الهاجس الملحُّ هنا \_ ما دمنا نتحدث عن هواجس \_ يهتف: لماذا قُزَّمنا شعر التفعيلة لِنَحْصِرَهُ في تفعيلة أو تفعيلتين، وفي أفضل الأحوال ثلاث (فاعل، أو فعولن على الأغلب، وقد نصادف مستفعل بجوازاتها أو متفاعلن بجوازاتها وغير ذلك نادر)، ألا يحمل هذا رتابة إلى موسيقى الشعر بعد أن كانت دِاخرة بالمقامات/ البحور، أو السيمفونيات/ البحور؟ ألا يشكل هذا دافعاً للبحث عن موسيقا أخرى راحت تتجلى في إيقاعات بعض قصائد النثر (الذي تحوز على تسميتها قصيدة شعر)؟ إنها هواجس.

4 ـ كانت العرب في نقدِها الشعر تبحث عن أجمل بيت قالته، عن أجمل بيت في الشعر الجاهلي،

أو الشعر الأموي أو العباسي... ثم راحت تبحث عن أجمل بيت قاله هذا الشاعر أو ذلك، أجمل بيت قاله المرو القيس أو جرير أو أبو تمام... أو الجواهري أو بدوي الجبل... حينها كان البيت في القصيدة نصا يمكن اجتزاؤه ليكون وحدة مستقلة، ولن يكون السطر الشعري في قصيدة التفعيلة أو قصيدة النثر وحدة مستقلة، أد إن قصيدة الحداثة تشكل وحدة كلية، والسطر الشعري فيها عنصر مكون يرتبط بعلاقات بنيوية مع باقي أسطر القصيدة ومقاطعها ولا يستطيع أن يستقل عنها.

من هنا أعود \_ بصفتي قارئاً لقصائد العدد \_ المي ذاتي لأقف عند قصيدتين من قصائد العدد، واحدة من قصائد التفعيلة والأخرى من قصائد النثر؛ فهل يحق لي ذلك؟ سأبرر موقفي بأن أجعل وقفتي محكومة بشيء من الموضوعية وأن تحتكم إلى مقولات في الشعرية أو علم الجمال.

استوقفتني قصيدة الشاعر يوسف عويد الصياصنة وأعادت إلي بهاء قصيدة التفعيلة وقلت معلى لا بأس من عودة إلى رومانسية تحيلنا على طبيعة لا ننفر فيها ولو هربنا إليها، بل نحن اليها ونتالف معها لتعيد هذه الرومانسية إليها بهجة الشعر لفظاً ومعنى، فهي رومانسية ليمتقوقع في الذات، لأن هذه الذات تحمل هنا فعل قضية ـ تحدثنا عنه في أفعال الكلام، ولا تفصله عن تأثير الجمالي والفكري:

للعصافير أمنية

أن تُزارَ بقريتها، دونَ عذرِ، وتأتي لرد الزيارةِ، حين نخطط وجه التُرابِ ونبذرُ أثلامهُ لؤلؤاً قد تقصدَ،

من متعباتِ الجباهِ

يعانق في وَلهِ أرجوانَ البذور،

في القصيدة أمل في الصعود/ الارتقاء "إلى سبدرة لا تشيخ/ تحوم من حولنا كالغمام/ تراقب الصرارنا بانشداه" وهي قصيدة تقاوم قتل العصافير بدم بارد: "وحتى الحبارى/ إناث الفلاة الجميلات/ يلقين مقتلة في العراء/ ويقضين دون مجير ... / تدوخ البنادق، تصبح جَمْر أتون / عجيناً

تلوك الرصاص/ وتبصفه ذاويا، ذاويا/ فتغير، معززة، "بالرُعاة الميامين/ والراجمات، وحوامة في السماء/ كما باشق مرعب والصقور...//" ثم تأتي المفارقة في نهاية المقطع الشعري: "قالت لنا دوحة، عتَقَتْها النوائب/ هذا بعُرف الجَمال، وعُرْف الرِّجال/ فجور //".

قصيدة أسعد الجبوري من قصائد النثر التي تستوقفك بشعرية اجترحتها لنفسها تجعلك تحس بها متوقزاً، وتثيرك من الداخل لا بهدوء بل باضطراب، لتشعر بما في هذا الواقع من تنافر يقضي على الأمل في تحوّلِهِ إلى ملاءمة:

"قلبُ الليل واسعٌ كالهاوية/ نصعدَ المقطورة وعلى أكتافنا الزمن، انرى شكسبير ينقبُ في العواصف عن مكبثُ باكياً. اونسمع الجاز يرافق الطيرَ إلى النار. الميتها العربة، لتكن أحلامي غير تلك الدمية الدراماتيكية. / باب المسرح مقفل. اوجثة الملاكِ على العتبة تنزف. المطرا يمر في البراري ويسأل: هل البكاء حصيً تلمعُ في قيعان اللحوم؟ المناعوبُ التي لا تشربُ من ريق البلح أو العناقيد، لن تثمل إلا ببلاغة الحطام؟//".

5 — أخيراً لا بدّ لي من أن أنقدم باعتذار إلى شعراء هذا العدد لكثرة ما ورد في طباعة نصوصهم من أخطاء مطبعية لم تكن في مخطوطاتهم، ولهم أن يعتبوا علينا — نحن أعضاء هيئة التحرير — ففي قصيدة (مرافعة متأخرة عن أمة العصافير) جُرَّ المنصوب: (ئبدد طاقتنا) وليس هو كذلك في المخطوط، وأصبحت (حية) في النص المطبوع (حيذة) في النص المطبوع النوارس تصطاد أسماكها حية)، والسطر الشعري الدوارس تصطاد أسماكها حية)، والسطر الشعري المطبوع (ونبذر أثلاقه لؤلؤ قد تفصد) صوابه في المخطوط: (ونبذر أثلامه لؤلؤ قد تفصد) صوابه في المخطوط: (ونبذر أثلامه لؤلؤ قد تفصد) صوابه في قصيدة الشاعر زكريا إبراهيم كلمة (تراخت) صارت (الناقذة)...

لكن هذه مسألة ، أمّا منع المعرب من الصرف ، أي جعله ممنوعاً من الصرف ، في مثل: (تستفيق / واصداف حمراء فوق السرير) أو (المطر غيم الحنين بأسمال خصراء) فهي مسألة تقع على الضفة الأخرى... على ما أظن.

#### من عدد إلى عدد..

# المعهد العالي للفنون المسرحية يهزج ليوم المسرح

إعداد:

هيئة التحرير، إسلام أبو شكير ، صبحي سعيد، رائد وحش\*

احتفل المعهد العالي للفنون المسرحية في ابع والعشِرين من اذار، بيـوم المسـرحُ العالمي، وعُرضت خلال هذه الاحتفالي مجموعة من الفقرات التمثيلية والراقصة، قدمها طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية فيما قام طلاب الأقسام التقنية بتصميم الديكور والإضاءة وغيرها. وألقيت في الاحتفال كلمّة المسرح العالمي التي كتبتها هذا العام الأوغندية جيسب كياهوا تحت عنوان: (المسرح خادم الإنسانية) وقالت فيها: «تجمع اليوم هو انعكاس حقيقي للإمكانسات الهائلة للمسسرح لتعبئسة المجتمعات ورُأب الصدع فيما بينها، هُلَّ يتصور في أي وقت أن المسرح يمكن أن يكون أداة قِويـة من أجل للم والتعايش بصفته قادراً على تحويل الصراعات وإدارتها « واشارت كاهوا إلى أن المسرح هو تلك اللغة العالمية التي يمكننا من خلالها تقديم رسائل السلام والتسامح من خلال دمج المشاركين في نشاطه لتحقيق الكثير من سرح ينغمس لتفكيك التصورات التي عقدت سابقاً وبهذه الطريقة يعطى للفرد فرصة للانبعاث من أجلُ اتخاذ قرارات على أساس المعرفة و اكتشاف الحقيقة.

الأوغندية أول خريج من المعهد العالي للفنون المسرحية الممثل السوري أيمن زيدان. ويذكر أن الفنانة كاهوا هي كاتبة مسرحية وممثلة وأستاذة جامعية تحظى باحترام كبير على الصعيد الدولي لعملها الإنساني وعرفت باستخدام المسرح بوصفه قوة بناء في مناطق النزاع وتعمل حاليا كأستاذة محاضرة في أقسام الموسيقا والرقص والدراما في جامعة ماكيريري في أوغندا حيث نالت درجة الماجستير وفي عام 2001 حصلت على شهادة الدكتوراه في التاريخ والمسرح والنظرية والنقد من جامعة ميريلاند بالولايات والمسحيتين وعملت ممثلة في الكثير من 15 مسرحية وأخرجت مسرحيتين وعملت ممثلة في الكثير من المسرحيات. وامتد الاحتفال بيوم المسرح العالمي إلى مجموعة أنشطة هي



وقالت كاهوا الحاصلة على تحدوراه في العلوم المسرحية: إنني أحثكم في هذا اليوم العالمي للمسرح للتفكير في إدراك سلطة المسرح وأن تضعوا المسرح في المقدمة كأداة عالمية للحوار والتحول الاجتماعي والإصلاح لأن المسرح هو الشكل الإنساني والعفوي والأقل تكلفة وهو البديل الأكثر قوة في كل الأحوال وفي حين أنه قد لا يكون الحل الوحيد لإحلال السلام فإن المسرح ينبغي أن يدرج بالتأكيد كأداة فعالة في بعثات حفظ السلام في عالمنا. وألقى الكلمة بالنيابة عن الفنانة

<sup>\*</sup> كتاب وإعلاميون من سورية.

عرض المساكين **لدوستوفسكي،** في كنيسة مار بولس يوم الثلاثين من شهر آذار بإشراق مدرس الصوت فيودر بيرفيرزييف، وعرض (طقوس الإشارات وَالنَّحُولَاتُ) اَلَّذَي يشرف عليه الفَنان **فايز قزق** وهو مشروع تخرج لطلبة قسم التمثيل و عرض لمدرسة الباليه فضلا عن قراءات مسرجية لقسم الدراسات ومعارض قسم السينوغرافيا و أعمال قسم التكنولوجيا. وقال الدكتور عجاج سليم عميد المعهد العالى للفنون المسرحية: نحاول مع جميع الزملاء كي يعود أعروض المعهد ألقها وأن تكون مشآهدة أي عرض رحلة مملوءة بالمتعة والفائدة حيث بدأنا بعرض السنة الرابعة (سیلیکون) وتبعه عرض (أحلام افتراضیة) و ها هو شكسبير سيعود ليصدح على خشبة مسرحنا في ليلته الثانية عشرة. وتم تكريم عدد من المسرحيين الروّاد في المعهد العالي للفنون المسرحية وهم أسعد فض والدكتور غسان المالح ثاني عمداء المعهد والدكتور نديم معلا أول رئيس لقسم النقد في المعهد وعرفان عبد ا**لنافع** (مدير المسرح القومي لعدة سنوات). والجديد في هذا العام هو إصدار قسم الدراسات المسرحية أنشرة خاصة بيوم المسرح العالمي تحت إشراف الدكتورة ميسون علي. يذكر أن فكرة تسمية يوم عالمي للمسرح انطلقت عام 1961 وتطورت كثيراً بعد إنشاء مراكز المسرح العالمي وهي المراكز الموجودة في معظم دول العالم وفي هذا اليوم يجدد المسرحيون عزمهم ومثابرتهم للمضي قدماً في العطاء والإبداع ويتم الاحتفال والتواصل بين معظم المسرحيين في العالم بحيث يربط هذا اليوم كل المسرحيين في العالم بهذا الفن الراقي.

\* \* \*

الفساد ينسل إلى

((بيروت عاصمة عالمية للكتاب))

يري المراقبون للمشهد الثقافي اللبناني أن وزارة الثقافة اللبنانية لم تكن يوماً متهمة بالقساد، لأن ميزانيتها الضعيفة ليست مغرية للفاسدين، ويؤكد المراقبون أن الفساد في وزارة الثقافة اللبنانية عنوان جديد ومستهجن، لكن من يعلم أن مشروع «بيرود عاصمة عالمية للكتاب»، الذي أقرته منظَّمَة اليُونسُّكو للعام 2009، كان بميزانية وصلت في حدها الأقصى إلى 8,379,117,357 ليـرة لبنانيــة، وأصـبح الأمـر مِغرياً للفساد والكلام عنـه ، فأين مـا يكثر المـآل تتجـه أنظار الطامحين إلى غَرْف ما استطاعوا منه. ويرى المراقبون أنه ربما لم يكن الكلام عن الفساد في هذه الوزارة واردأ، لو لم تسارع ليلى بركات إلى إصدار كتاب ضخم قوامه 512 صفحة، تحت عنوان «الفساد، المديرية العامة للثقافة، دراسة عينية من حالات الفساد المستفحل في الإدارات العامة»، ودعت بركات إلى ندوة أقيمت منذ عشرة أيام في فندق الريفييرا تحدث فيها مجموعة من المختصين بموضوع الفساد في الدولة عموماً، وخصت نفسها بكلمة عن «الفساد في المديرية العامة لوزارة الثقافة». ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد أرادت ليلى بركات التهمة أن ترتفع أكثر عندما

ظهرت مع غادة عيد في برنامجها على تلفزيون «الجديد» لتتحدث عن الموضوع تفسه. ويطرح المراقبون أسئلة عدة، منها: لماذا ليلى بركات؟ ألأنها كانت المنسقة العامة لتظاهرة «بيروت عاصمة عالمية للكتاب»، كلفها وزير الثقافة السابق تمام سلام بهذه المهمة، من دون أن يعلم أحد لماذا تم اختيارها هي بالدات، في الوقت الذي يزخر فيه لبنان بالمثقفين الذين يتعاملون ويعرفون الوسط الثقافي اللبناني أكثر منها؟.. وسؤال آخر: لماذا ألصقت بركات التهمة بالمدير العام لوزارة الثقافة بالذات، وتركزت عليه؟ وسؤال أخر: كم هو المبلغ المختلس من المشروع، ما هي الإجراءاتُ الرسمية في التعاملُ مع المعلوماتُ الواردة في الكتاب؟ ويؤكد المراقبونِ أنه من الصعب الوصول إلى إجابة مُقْنَعَةً عن السوَّال الأول، فقد تكون قلةٍ معرفة الـوزير نفسه بالوسط الثقافي سبباً في القفز فوق الأفضل، والقبول بشخص يعرفه ويثق بتسليمه مشروعاً بهذه الضخامة. في السؤال الثاني، قد نستطيع الإجابة من خلال المعطى العام. وتسلط بركّات الضوء، ليس على الفساد في برنامج «بيروت عاصمة عالمية للكتاب» بل على واقع القساد الذي ينخر المديرية العامة للثقافة. السؤال يقود إلى اخر. لماذا لا يسلط الضوء على المديرية والبرنامج معاً، ولماذا تحييد الوزراء والموظفين والتركيز على المدير العام بشكل أساسي و «عصابته» من الموظفين؟ هل لأنه وحده يمثل الفساد في الوزارة أم لأن الأمر يتعدى موضوع الفساد إلى ما هو شخصي وكيدي؟ الإجابة تحتاج إلى الأرقام والحقائق، فقد يكون ما تعلمه **بركات** عن المدير العام **عمر**ً **حلبلب** لا يعرف ه سواها، فلنبحث عن الحقيقة في كتابها. وزارة الثقافة في الأساس محط نقد المعنبين بالمشهد الثقافي في استمرار، وكذلك هو المشروع الذي نفذته تحت عنوان «بيروت عاصمة عالمية للكتاب»، وقد كتب الشاعر عباس بيضُون مقالة في نقد التجربة، وكتب آخرون عن المشاريع التي لم تكن بالمُستوى المُطلوب، وأن الكَثْيَر من المشاريع التي نفذت لا طعم لها ولا رائحة، ومع ذلك كانت تصرف عليها الأموال، وأن الكثير من المشاريع بدت كأنها تأتي في إطار المحسوبيات التي تحدثت عنها بركات، لكن من المسؤول؟ يؤكد المحللون أن اللجنة التنفيذية هي المسؤولة، إذ لا يمكن توجيه التهمة إلى المدير العام من دوَّن سواه، ولا أ يمكن تبرئته من المسؤولية، وكذلك لا يمكن اتهام **بركات**، و لا يمكن استثناءها من المسؤولية. وبدورنا نسأل: هل لبنان هو الوحيد بفساد مؤسساته الثَّقَافية؟؟؟



كان الطبيب المداوي، ولكن ليس بالعقاقير، بل بالألوان، لأن شهريار هو فنان تشكيلي، ليس ذلك الملك المتغطرس الحاقد المنتقم، كما في شهرزاد «ألف ليلة وليلة» حيث يستمع الملك المريض المهووس بالشك، إلى شهرزاد لعلها تنجع في شفائه من «مرضه» ووساوسه وأوهامه، وقد نجمت بالفعل، فإن ديمة، شهرزاد «ألف ليلة في ليلة»، تروي حكاياتها «لشهريار» وهو عند سوسين حسن \_ فنان تشكيلي، يتمتع بالصحة الفنية والجسدية والنفسية، يصغي لمعاناة امرأة والامها من زوج غارق في أهوائه وملااته. ومن هذه النقطة تتماهى شخصِية شهرزاد وديمة في بوتقة واحدة، وهما تستخدمان الأدب الذي يعبّر عن معاناة الإنسان، دواءً لعلاج الجروح العميقة التي أحدثتها نوائب الدهر. تعكس سوسن جميل حسن الضوء على تجربة عميقة تعبر عن معاناة العديد مِن النساء، في وسط اجتماعي معيّن بيحيم بالقفز وتخطي العقبات، النيّ تعرقل المسيرة " الصحية للحياة وما ينتشر فيه من مظاهر وطقوس وتحلل من القيم واستخدام جميع الأسلحة لتأمين الربح وعقد الصفقات الكبيرة. تلك العقبات هي التي تسبب تلك الأمراض الاجتماعية والنفسية، الني تبدأ بالغربة والاغتراب، الذي قد يكون من ثماره، تمزق العلاقات الزوجية، وما يمكن أن تنتج عنها من مصائب وويلات، لا تعد ولا تحصى من جرائم ومشاكل اجتماعية لا يُحمد عقباها، بما في ذلك الموت أو الانتحار، أو الأمراض المزمنة. لا شك أن الكاتبة تركز على زاوية مهمة من حياتنا الاجتماعية، بما تحمله من علاقات متنوعة، لكن هذه الزاوية تفتح لنا زوايا أخرى، لها صلات وثيقة أخرى بواقعنا الاجتماعي وما يحمله من أمراض و قضايا تحتاج

إلى اهتمام وجهود خاصة لحلها.

\* \* \*

هيئة وطنية مختصة بمسرح الطفل

#### لوحة للقنان الأميركي بيل كووب

# سوسن حسن ترفرف في ((ألف ليلة في لللة))

«حرير الظلام » صدر حديثاً السورية سوسن جميل حسن عن (الدار العربية للعلوم ناشرون) رواية جديدة بعنوان «ألف ومن الطبيعي أن

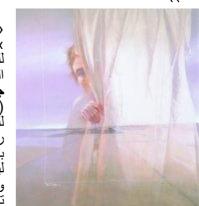

الرواية بـ « بألف ليلة وليلة » ذلك الكنز الأدبي الكبير، الذي يفخر به الأدب العالمي، عبر العصور. ولكن المفهوم من العنوان أن الأدبية تكثف ألف ليلة في ليلة واحدة حيث تظهر شهرزاد لتعبر عن تجربتها ومعاناتها، وربما أحلامها، ولكن في شخصية جديدة السمها ديمة التي تسرد حكايتها (تجربتها) الشخصية على مسمع شهريار، بدل أن تحكي له حكايات من الخيال، قد سمعتها أباً عن جد. إذن هناك شخصية جديدة صاحبة تجربة واقعية حديثة، يمكن أن تكون شاهداً على الواقع ومستجداته. وشهريار هنا، في هذه الرواية، ربما الواقع ومستجداته.

اختتم في 2011/3/31 الملتقى الثالث لمسر الطفل بالجزائر، حيث استمتع الأطفال خلال عطلة الربيع المدرسية بعروض مسرحية وترفيهية، من خلال برنامج ثري لإحدى عشرة مسرحية، تنوعت موضوعًاتها بينَ الترفيه والتوجيه التربوي والقيمي، إلى ب ندوات فكرية، و ورشات لصنع وتحري العرائس، مع عروض ترفيهية في المستشفيات للأطفال المرضى. ودعا المخرج المسرحي الفنان **عمر فطموش** ـ صاحب فرقة السنجاب للأطفالّ ـ خلال ندوة فكرية عن مسرح الطفل، إلى إنشاء هيئة وطنية مختصة ح الطَّفل، وبرر ذلك بغياب عمل دقيق لمسرح الطفل، من حيث الكتابة، وتكوين الممثلين المحترف لمسرح الطفل. وأوضح **فطموش** جانباً من عالم الطفولـة في المسرح، حيث يجد الطفل بالمسرح فضاء للترفيه م النواهي الكثيرة ف ي البيت والمدرس والشارع؛ لذا عندما يشاهد الطفل المسرحية لا يحب الحوار، أو ما وصفه فطموش "الثرثرة" بل يحب الحركة والملابس والأضواء، والتي تنقله إلى عالم الحلم والخيال. وتشير أميمة أحمد من الجزائر إلى أن الفنان فطموش قسم الفئات العمرية لمسرح الطفل إلى فئتين، الأولى من حُمس إلى تسع سنوات تكون مشاهدة الطفل إجمالية، وقدرته على الاستيعاب أقل منّ الفئة الثانية منّ عشر سنوات إلى 13 سنة، والتي يكون فيها الطفل قادراً على التحليل المنطقي وفهم المسرحية. يستوعب الطفل الحكاية بالحركات وتلوين نبرات الصوت أكثر من نص محكى، فالمسرحي الذي يبني المسرحية على الكلمة والإيقاع، لا يفهمها الطفل الذي يستوعب الحركة والصوت وقي رده على سؤال عن نوع الحركة وأعمار الممثلين في مسرح الطفل، أجآب الفنان فطموش إن الحركات الارتجالية للممثل تبدد انتباه الطفل، فالطفل يجب الحركات الإيمائية، أما سن الممثل ليس بالضرورة أن يكون طفلاً كما يعتقد البعض، فيجب أن يكون ممثلاً محترفاً، وعلى دراية بسيكولوجية الطفل وحسب المخرج فإن الطفل يفضل الشخصيات ل تتقمص الحيوانات، مثل الغزالة والأسد والثعلب والأرنب والذئب والحمار، ولكن هناك موضوعات غير قابلة للتقمص مثل قصص الأبطال كالأمير عبد القادر الجزائري، وعمر المختار، "وأفضل أن يعمل ممثلون محترفون في مسرح الطفل، يتعاملون مع الجانب النفساني والبيداغوجي والبسيكوبيداغوجي للطفل". وما زالت مسألة الكتابة للطفل العقبة الكاداء أمام مسرح الطفل برأي الناقد المسرحي **سمير مفتاح** الذى قال



"يوجد العديد من المجرمين الذين يدخلون مسرح الطفل لاعتقادهم أنه سهل الكتابة، وهم ليسوا سوى سفاحين يغتصبون براءة الطفولة بكتابات لا تراعى الاحتياجات النفسية للأطفال". وأضاف مفتاح "في ظل غياب رقابة يوجد العديد من المرتزقة الذين يسطون على أفكار الغير باسم الاقتباس، ويغيرون الأسماء من **جَآكَ** الـى **زبير**، وكأنّ المشكلة بالاسم، ناسين أن المسرح له قواعد يرتكز عليها وعن أسس الكتابة المسرحية أوضح الناقد مفتاح \_ وهو الحائز على الجائزة الأولى عن مسرحية "أميرة الأدغال"\_ أن الكتابة لمسرح الطفل، تسبقها دراسة ليبئة الطفل، أن الكتابة لمسرح الطفل، تسبقها دراسة للبئة الطفل، ولنفسية الفئة العمرية، والعادات والتقاليد، والثقافة، حتى يستطيع الكاتب المسرحي أن يقدم شِيئاً قريباً للطفل. ويوجد في الجزائر حالياً أحد عشر مسرحاً في الولايات إلى جانب المسرح الوطني بالعاصمة، وتعتره وزارة الثقافة بناء مسرح في كل ولاية، لتصبح 48 مسرحاً بحلول 2014، لكن لا يوجد مسرح واحد للطفل وفق المعايير العالمية. وأوضح المخرج فطموش تلك المعايير بأن يكون مسرح الطفل نصف دائرة، لأن مجال رؤية الطفل مقارنة بالبالغين أقل من الجانبين بزاوية 30%، وأن تكون سعة المسرح أقل من 150 مقعدا. وإضافة إلى ذلك يجب أن تطبق معايير اختبار المشاهدة بتخصيص مراقبين لانفعالات الأطفال خلال العرض، لكل عشرة أطفال مراقب يسجل ملاحظاته على انفعالاتهم عند كل مشهد، وعلى ضوء الملاحظات يمكن تعديل المسرحية، وحتى تغيير النص أو الإخراج، وهذا غير مطبق ليس في الجزائر بل ولا في الدول العربية، حيث ما زال الطفل ينظر إليه كمقلد للكبار.

\* \* \*

ميلان كونديرا: المقابلات تخرب فكر الكاتب

شكل صدور الأعمال «الكاملة» للكاتب التشبكي ــ الفرنسي، ميلان كونديرا في سلسلة «لابلياد» حدثاً ثقافياً مهما، شغل الصحف الفرنسية ووسائل إعلامها في الأيام الأخيرة. ويرى المهتمون في هذه السلسلة، ذاكرة للآداب، وكان إذا جاز التعبير، لا يدخل إليها إلا كبار الكتاب. وكان كونديرا استثناء، إذ دخل إليها (مع قلة قليلة) وهو بعد على قيد الحياة. والجدير بالذكر أن «لابلياد» لا تعيد إصدار الأعمال الأدبية، إلا لمن صمد أدبه على مر العصور المتعاقبة. لهذا كان «الاحتفاء» به مهما، يعبر عن قيمة المتعاقبة. لهذا كان «الاحتفاء» به مهما، يعبر عن قيمة القرن العشرين، لتجعله واحداً من أكثر الكتاب حصوراً. القرن العشرين، لتجعله واحداً من أكثر الكتاب حصوراً. الصفحات، تتحدث عن الكاتب وأعماله، وعن أهمية صدور أعماله في هذه السلسلة. و كونديرا ليس غريباً عن المكتبة العربية، إذ ترجمت أعماله بأسرها إلى العربية، و وجدت صدى واسعاً. ومن المعروف أيضا أن كونديرا، لا يعطي صدى واسعاً. ومن المعروف أيضا أن كونديرا، لا يعطي صدى واسعاً. ومن المعروف أيضا أن كونديرا، لا يعطي صدى واسعاً. ومن المعروف أيضا أن كونديرا، لا يعطي

الأحاديث الصحافية مند ثمانينيات القرن المنصرم، إذ يجد أن المقابلات «تخرّب» أقوال الكاتب وأفكاره، لذلك ابتعد عن كل الوسائل الإعلامية، معتبرا أن علينا أن نقرأ الأعمال لا أن نهتم بالقشور. وقد



أجرت صحيفة لوموند الفرنسية، وبمناسبة صدور أعمال كونديرا في «لابلياد» حواراً «طريفاً» لأن الكاتب لم يحاول أنّ يكتب أجوبة جديدة عن الأسئلة المطروحة عليه، بل استلّ «أجوبته» من بطون كتبه، «منعا لأي التباس»، أيّ مما سبق له أن تناوله في العديد من أبحاثه أو رواياته. وكان له ما أراد، إذ أفردت «لوموندً» هذه الإجابات لتشكل حديثًا مع الكاتب طالما انتظره القراء. وقد أجرت مجلة الاكسبريس حواراً مع الكاتب، إثر صدور روايته «الجهِل»، أجاب فيه علـ المسابعة المسابعة المسترطا أن يُذكر أنها إجابات مكتوبة. وكان له يومها ما أراد. وقد استجاب كونديرا للكتابة، لأن «الاكسبريس» كانت يومها الوحيدة التُّ دافعت عن رواياته المكتوبة مباشرة بالفرنسية، بينماً وجهت له بعض الصحف انتقادات شتى، ما دفعه يومها «ولمعاقبة» القراء الفرنسيين، أن يصدر «الجهل» بترجمة اسبانية قبل أن يعيد نشرها بالفرنسية بعد عام. في هذه المقابلة استشهد الكاتب بعدد من الأدباء الكبار، التذين كانوا حريصين على إخِفاء أسرار حياته الخاصة، مؤكداً أنه «على الفنان أن يجعلنا نؤمن بالجيلُ المقبل الذي لم «يعشه»، كما قال فلوبير في حين كان موباسان يمنع صورته من أن تظهر قي سلسلة مخصصة للكتاب المشاهير لأنه كان يعتبر «جياة الإنسان الخاصة كما صورته، لا تنتميان إلى الجمهور». وقال هيرمان بروخ عن نفسه أيضاً، كما عن روبير موزيل وفرانز كافكا «ليس لنا نحن الثلاثة سيرة فعلية». بيد أن ذلك لا يعنى بـأن حيـاتهم كانـت فقيرة بالأحداث، بل لم تكن منذورة لأن تصبح مميزة، عِامة، بأن تصبح سيرة (...). من جهته رغب **فولكنر** بأن «يُلْغَى كِكَائِن بشرّي، وأنْ يُزآل مِن النّاريخ وأن لا يترك فوقه أي اثر، لا شيء سوى كتبه المطبوعة».. يعنى هذا بأن كتّاب سيرة الروائي يهدمون ما قام به ليعيدوا بناء ما هدمه. إن عملهم، سلبي جدا م وجهة النظر الفنية، إذ لا يستطيعون إضاءة قيمة الرواية و معناها. في اللحظة التي كان فيها كافكا يلفت النظر أكثر مما يلفته جوزيف كإرتم إعلان سيرورة موت كافكا. («فن الرواية») وأكد الكاتب أيضاً أنه يحل بعالم يصُبح فيه الكتّابْ مضطرين، قانونياً، بالاحتّفاظ بسرية حياتهم كما باستعمال أسماء مستعارة. ثمة ثلاث حسنات في ذلك: الحدّ الجذري من عملية در اسة الخط، التقليل من العنف في الحياة الأدبية، انتفاء تأويل العمل الأدبى من خلال السيرة (فن الرواية) وأكد أيضا ان عملية الخط ليست الطريقة في كتابة الرسائل واليوميات الحميمة والتعليقات العائلية (أي الكتابة لأنفسنا أو الأقربائنا)، بل أن نكتب كتبا (أي أن نجد جمهوراً من القراء المجهولين). إنها لا تعني الطريقة في إبداع شكل بلِ في أن نفرض «أنانا» على الاخرين. إنها الشِكل الأكثر غرابة لإرادة القدرة (فن الرواية). وقال ايضا : (بالنسبة إليّ، أن أكون روائياً هو أكثر من مجرد ممارسة «نوع ادبي» من بين الأنواع الأخرى؛ إنه موقف، حكمة، موقف ينفي كل تماثل مع أي سياسة، أي اليديولوجية، أي أخلاق، أي شراكة؛ إنها لا تماثل واع، عنيد، ساخط، يُرى لا على أنه هروب أو استكانة بل

بكونها مقاومة وتحد وثورة («الوصايا المخانة. »)

وعن سؤال: هل أنت شيوعي، أجاب: (لا، أنا

روائي). وعن سؤال: هل (أنت منشق؟) أجاب : (كلا،

أنا روائي) وعن سؤال : ( هل أنت يميني أم يساري؟) أجاب : ( لا هذا ولا ذاك. أنا روائي).

\* \* \*

#### من المسؤول عن تراثنا الفكري

أسئلة عديدة مقلقة، يثيرها تراثنا العربي، وفي مقدمة هذه الأسئلة سوال حول إيصال هذا التراث إلى الأمم الأخرى بصورة صحيحة. ومن الطبيعي أن يكون لهذا التراث أعداء ألداء، يحاولون تشويهه بإنكارهم قيمه، ومحاربته بشتى الوسائل والسبل. ويلاحظ إبراهيم العربي أنه من الصعب على المرء أن يقول اليوم إن الفكر العربي النهضوي لم يكن محقاً في اعتراضه على عدد كبير من المقولات، العنصرية أحياناً، التي جاء بها المفكر الفرنسي المقولات، العنصرية أحياناً، التي جاء بها المفكر الفرنسي رينان \_ على سبيل المثال \_ خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والتي أنكر في بعضها على الفكر العربي أية عقلانية أو نزعة إلى التطور، واسما إياه بأنه فكر غيبي يبني نفسه على الأساطير، ويضع سداً منبعاً بينه وبين أفكار الاخرين. ومع هذا لا يسع المرء اليوم أيضاً، إلا

أن يقرا بكثير من الإعجاب والدهشة، القسم الأكبر من صفحات أو فصول واحد من أهم الكتب التي وضعها ونعني به «ابن رشد والرشدية»، الذي نقله فرح أنطون إلى العربية مع محمد عبده، الذي أخذ مع محمد عبده، الذي أخذ مع الكتاب ومؤلفه مآخذ ويؤكد العربيس أن غليرة. ويؤكد العربيس أن فرح

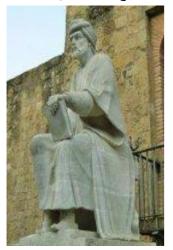

أنطون والإمام محمد عبده تعتبر من قمم الحوارات الفكرية في عصر النهضة وقد اتسمت تلك الحوارات بالهدوء الذي تميز به النفحة العلمية التي طغت على محاجبات المتساجلين بعيداً من النهج الذي نعرفه في حياتنا الثقافية والفكرية العربية - كيلا نتحدث عن مجالات أخرى ومنها السياسية التي سرعان ما تتحول على ألسنة و «أصاً المتناقشين إلى كلمات وتصرفات بذيئة تطرح بالطبع تساؤلأ حزيناً حول انحدارنا الحضاري الذي نعيش ولا سيمًا في زِمَن يصِبْح فيه التوتر وفقدان الأعصِبَاب تَمهيدًا لَكُلُّ أَنُواعً الاتهامات وضروب التخوين. غير أن هذا الأمر ليس هو المهم، وإن كنا قُدّ رأينا أنّ المناسبّة تسمح لنا بالإشارة إليه \_ الموضوع هذا هو كتاب ارنست رينان، الذي كان واحداً من النصوص الجادة التي عرفت، غرباً وشرقا، بابن رشد في العصور الحديثة، بل أسهبت في الحديث عن فضل فيلسوف قرطبة الكبير على الفكر العالمي. طبعاً يمكننا القول هنا إن ارنست رينان يستمر في كتابه، عن محنة ابن ريست رينان يستمر في كتابه، عن محنة ابن ريست في العالم العربي الإسلامي، عبر فصول ربما من أولوياتها أن تحمل ش ضِروب الطعن في الحضارة العربية. غير أن هذا الجانب الأيديولوجي، الذي يبدو في لحظة استثنائية تأتى بالأحرى

خارج سياق نصّ الكتاب نفسه مقحماً على الكتاب من دون أن يشكل جو هرأ فيه، لا يكاد يقلل كثيراً من شأن النص الأخر: النص الذي يعرض فيه رينان حياة ابن رشد وفكره وزمنه، واصلاً إلى الإسهاب في الحديث عن مناوأة الكنيسة المسيحية له، وكيف أن عدداً كبيراً من مفكّري العصور الوسطى الغُربيين، ولا سيما في إيطاليا عشية النهضة، لم يأبه بموقف الكنيسة وهجومات أَلْفَكُرُ المِتزَمِتُ على البِنْ رَشَد، فاتبعه مفكرون في أفكاره وأقاموا من حول تلك الأفكار سجالات صاخبة كان همها أن تعيد، مثلاً، إلى أرسطو \_ الذي شرح ابن **رشد** أعماله الكبرى واحيا فكره في اوروبا في العصور الوسطى \_ اعتباره العقلاني ضد الكنيسة التي حاولت، من طريق توما الاكويني **وبطرس الاكبر** تأميمه وربطه بالفكر المسيحي. ويركى العريس أن قراءة منصفة لكتاب ارنست رينان تجعلنا نكتشف أن هذا هو في الحقيقة الجانب المهم الذي شاء المفكر الفرنس يبرزه، إضافة إلى اهتمامه بالطابع التراجيدي لحياة آبن رشد وفكره، إذ بدا في زمنه محاصراً، من التعصب إلديني الإسلامي في الأندلس، ومن الكنيسة المسيحية في أوروبًا. ومع هذا لا يفوت رينان أن يؤكد في ثنايا كتابه، أنِ ا**بن رشد**َ لم يكن ملحدًا، ولم يقفَ أبدأ بالتعارض م الدين الإسلامي أو مع الدين المسيحى، بل انه لطالماً سعى إلى التوفيق «بين الحكمة والشريعة». ولكن من الواضح أن جريمة الرجل الكبري كانت إتباعه سبيل العقل، والتأكيد أن أستاذه الكبير أرسطو من قبله اتب العقـل > وأرنسـت رينــان يعـرض لنــا بالتفصــيل هــذا الجانب العقلاني في فكر ابن رشد، سواء أتى ذلك في نصوصه الخاصة أو في شروحه على نصوص أرسطو. تلك النصوص التي كانت أوروبا فقدتها - بل نسيتها -منذ زِمن بعيد، فإذا با**بن رشِد** يحييها و «يترجمها» – مع أننا نعرف معرفة يقينية أن ابن رشد لم يكن هو من ترجمها بل هو اشتغل انطلاقاً من ترجمات إلى السريانية والعربية كانت متوافرة له تبعاً للواقع التاريخ الذي منه انطلقت تلك الحكاية التي تقول إن إبن رشد إنما اهتم بالاشتغال على ذلك المشروع تجاوبا مع إرادة عبّر عنّها أمامه الخليفة المنصور الّذي طلب منه أن يصـحح «القلـق» الموجـود فـي عبــارة أرسـطِق فـي ترجماتها العربية - ويفسرها، ويقدمها إلى أوروبا معصرنة طازجة، قيد التبحر والاستخدام. وِكان هذا الـــ «ارسطو» الذي قدمه ابن رشد عقلانياً يقف موقف الضد تماماً من «أرسطو» المثالي الذي حاول الفكر التقليدي تسويقه.

\* \* \*

جسور الحوار الشعري

احتضنت مدينة «زاكورة» المغربيّة أخيراً

تظاهرتين شعر يتين، النظاهرة الأولى هي «مهرجان الشعر العربي الأفريقي» الذي نظمه بيت الشعور المغربي بالتعاون مع الصندوق العربي للثقافة والفنون، أما النظاهرة الثانية فهي



الاحتفاء باليوم العالمي للشّعر. ويشير ممحمد الغزي إلى أن هيئة بيت الشُّعٰر، اختارت مدينة زاكورة لاحتضان هاتين التَّظاهَرتين لما للمدينة من وشائج قريّة مع القارة السمراء. ففي هذه المدينة «يمثّل العنصر الزّنجيّ أحد العناصر الثقَّافيَّة والاجتمَاعيَّة الفاعلة» فضلاً عن «كُونها شاهدة علم عمليّات العبور الثقافي والإنساني بين المغرب وأفريقيا وعلى المتلاقح الحضاري بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء» كما عبر عن ذلك الشاعر مراد القادري. والواقع أن مدينة زاكورة التي اصطبغت بالوان الرمل حتى اختاطت حمرتها بحمرته كانت على امتداد تاريخها، الطويل على مقادرة المستخدد تاريخها، الطويل على مقادرة المستخدد تاريخها، الطويل على مقادرة المستخدد تاريخها، الملويل على مقادرة المستخدد تاريخها، الملويل على مقادرة المستخدد تاريخها، الملويل على مقادرة المستخدد عاصمة للصحراء المغربيّة، منها كانت تنطلق كلّ القوافل المتحدّرة إلى الجنوب، إلى ممالك مالي والسنغال والنيجر. ويؤكِد ا**لغُزي** أن هذه القوافل لم تكن تحمل الدّهب والرّخام والملح فحسب وإئما كانت تحمل الدفاتر والمخطوطات وأدوات الكتابة كما تشهد على ذلك زوايا الجوار الأفريقي بخاصّة في منطقة تمبكتو. عن هذا اَلتّاريخ الْحَافُل بَصُورُ التفاعل بين الأعراق والأجناس واللغات، ورثت المدينة الحمراء ثقافتها المتنوّعة المتعّددة، ففيها تتداخل العناصر العربية بالعناصر الأفريقية والأمازيغية تداخل تواشج وتمازج، لا نلحظه في الوجوه فحسب وإنما نلحظه في مختلف الفنون والصناعات، في الموسيقي والرقص وآلات الغناء، وأنواع الحليّ. فعلى أرض «زاكورة» تلاقت روافد ثقافيّة وحضاريّة مختلفة متعددة، لكنّها الروافد التي ظلت، على اختلافها وتعدّدها، تحيى في كنف العاقية. لهذه الأسباب مجتمعة اختار ها بيت الشّعر التحتضن هاتين التظاهرتين...وقد أكّد الشاعر مراد القادري رئيس بيت الشّعر أنّ هذا المهرجان يروم، في المقام الأوّلُ «بنّاء جسر قويّ بِين المدوّنتين الشّعريتين العربيّة والأفريقيّة» مشيراً إلى «أهميّة المكونَّ الأفريقيُّ الزِّنجيُّ في المدونَّة الشّعريَّة العربيّة وحضوره في شئي أشكال التعبير» موضّحاً أنَّ «هذا المهرجان يعدّ تحيّة للقارة السمراء ولمرجعياتها الخياليّة والوجدانيّة والرمزيّة وفخامتها الرّوحانيّة...» وهذا ما استهلّ به الشاعر **رشید المومنی** نائب رئیس بیت الشعر كلمته حيث قال: «إنّ هذا المهرجان يحرص على ربط الجسور بين أصوات شعريّة عربيّة إفريقية قد تبدو في الظّاهر مختلفة لكنّها في العمق متداخلة». موضّحاً أنّ بيتَ الشّعر عمل على استدعاء أصوات شعرية عربية وإفريقية عديدة «لإتاحة الفرصة للحوار بين ثقافتين قريبتين ما فتئتا تتباعدان». من بين الفقرات الأولى لهذا المهرجان عقد أمسيات شعرية بمشاركة أربعة عشر شاعراً عربيّاً وأفريقياً نِذكر منهم عيسي مخلوف، محمد بنطلحة، رشا عمران، أحمد المسيح، أحمد الشهاوي، رشيد المومني، الشاعر الكاميروني، الشاعر السنغالي مارويا فال... كما انتظمت، إلى جانبَ القراءات الشعريَّة، ندوة حول «الزَّنوجة في الشُّعر العربيِّ» مهداة إلى الشاعر العربيّ المقيم في المغرب محمد الفيتوري.

في آخر الحفل قدم بيت الشّعر «مئة ديوان شعر» هديّة لطلاب الثانويّة .. لقد أثبت بيت الشعر بتنظيم هاتين التظاهرتين في الداخل المغربيّ، بعيداً عن الحواضر الثقافيّة التقليديّة، أن كل المدن يمكن أن تكون مراكز للثقافة، أن تكون حواضر للشعر.

\* \* \*

#### الكتب تزحف إلى ميدان معارض التحرير

نقلت الأخبار وقائع ومضامين معرضي الكتاب اللذين تم افتتاحهما على بُعد خطوات من «ميدان التحرير»، الذي انطلقت منه شرارة ثورة 25 كانون الثاني المصرية، وكان أحدهما في بهو مبنى الجامعة الأميركية، والثاني في معهد غوته. وتؤكد سم **الببلاوي** من القاهرة أن روح ثورة 25 كانون الثاني، قد غطت شكل ومضامين المعرضين، سواء عبر عناوين كثير من الكتب، ضمها المعرض الأول الذي أطلق عليه «معرض كتاب التحرير»، أو في منطلق المعرض

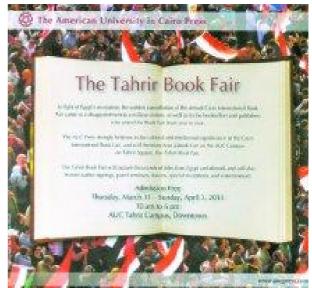

الثاني الذي قام على فكرة عرض الكتب الت يفترض إن تعرض في جناح ألمانيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تسببت تلك الثورة في إلغائه، مع العلم أنه كان مقرراً افتتاحه يـوم 29 كـانون الثـان (يناير) الماضي. وجلال افتتاح معرض الجامعة الأميركية في القاهرة أشاد وزير الثقافة المصري عماد أبو غازي، بفكرته معتبراً أنه «تجربة متميزة وجديدة وأتمنى تكرارها كثيراً، كما أنه يحمل أكثر من دلالـة مهمة، لأنه أول معرض جاء بعد ثورة 25 يناير، كما أنه وقع في مكان مجاور لميدان التحرير الذي شهد معظم أحداث الثورة، وداخل صرح تعليمي له تاريخ مشرف ومعروف». وأعرب مدير قسم النشر في الجامعة الأميركية في القاهرة مارك لينز عن سعادته بافتتاح الوزير أبو غّازي المعرض قائلاً إن حضوره «يمثل إضافة حقيقية للمناسبة» وحرصت فاطمة، ابنة الأديب الراحل نجيب محفوظ على حضور مراسم افتتاح هذا المعرض الذي اعتبرته «إضافة للثقافة المصرية»، كما وجهت الشكر إلى أبو غاري الافتتاحه المعرض وحرصه منذ اليوم الأول لتوليك منصبه على الاندماج مَع المُثقفين المُصَّرْبِينَ بَمختَلَفَ انتماءاتهم. ومُعروف أنَّ قسم النشر في الجامعة الأميركية في القاهرة يمنح سنويًا جائزة لعمل روائي عربي تحمل اسم **نجيب محفوظ** الذي

تتولى أيضاً نشر أعماله بمختلف اللغات . وضم «معرض كتاب التحرير» الكثير من العناوين «المثيرة» مثّل «كارت أحمر للرئيس» لعبد الحليم قنديل و «الفرعون الصغير» لمحمد البار و «ليلة سقوط الرئيس» لسامي كمال الدين، و «بابا رئيس جمهورية» لمحمد زكي، و «جمهورية أل مبارك» لمحمد طعيمة، وتتناول تجاوزات الرئيس السابق حسني مبارك واركان حكمه، و «ثورة الغضب» لمراد ماهر، و «ثورة مصر ... 18 يوماً هزت العالم» لحسين عبد الواحد، و «ثورة السلاحف» لأحمد عبد العليم، وتتناول أحداث ثورة 25كانون الثاني. وشارك قسم النشر

في الجامعة الأميركية في القاهرة في هذا المعرض بأكثر من 100 عنوان في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، إضافة إلى عدد من الإصدارات في الفن المعماري. ومن أبرز العناوين التي ضمها المعرض «شقة المعاري. الحرية» لغازي القصيبي و «تاريخ يتمزق في جسد امرأة» لأدو نيس، و «قضايا المرأة: الفكر والسياسة» لنوال السعداوي، و «هل نستحق الديمقر اطية؟»، و «مصر على دكة الاحتياط» لعلاء الأسواني. وقالت مديرة الإعلام والعلاقات العامة في الجامعة الأميركية في القاهرة نبيلة عقل: إن هذا المعرض يعد تحية للثورة ومحاولة لتعويض رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب والناشرين عن إلغاء دورته الثالثة والأربعين. وأضافت أن عدد دور النشر والمكتبات المشاركة فيه بلغ 100 دار ومكتبة، منها «الشروق» و «نهضة مصر«، ومكتبة «مدبولي»، ومكتبة «ديوان»، فضلاً عن جهات عدة تابعة لوزارة الثقافة المصرية منها «صندوق التنمية الثقافية». وقد أقيمت على هامش المعرض ندوات وأمسيات شعرية وموسيقية عدة، منها ندوة تحت عنوان «مصر الثقافية إلى أين؟ «، شارك فيها جمال الغيطانى ومحمد سلماوي وجلال أمين وحمدي أبو جليل. وإضافة إلى الكتب أفسح ا المجال لعرض غولات يدوية تقليدية أنتجها حرفيون من مختلف المحافظات المصرية أما معرض معهد غوته الذي افتتحه سفير ألمانيا في القاهرة ميخانيل بوك في 2011/4/1 واستمر يومين، ققد ضم، وفق مساعدة مدير المشاريع في المعهد عبير مجاهد، 400 إصدار باللغة الألمانية. وقالت مجاهد «اعتدنا المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح مشترك مع إدارة معرض فرانكفورت والإذاعة الألمانية وبعد إلغاء الدورة الأخيرة لهذا المعرض فكرنا في إقامة معرض يتـزامن مع المعـرض المقـام فـي الجامعـ الأميركية حتى لا نحرم القارئ المصري من شراء الكتب الالمانية». وتضيف مجاهد أن عناوين الكتب التي ضمها المعرض تشمل مختلف الاتجاهات، فهناك كتب للأطفال وكتب عن المصريات وتعلم اللغة الألمانية، وهناك مجموعة خاصة بفن العمارة حيث تم اختيار العمارة الصديقة للبيئة لتكون الموضوع الرئيس للمعرض، إضافة إلى مجموعة كبيرة من كتب الأدب الناطق بالألمانية

\* \* \*

## وللذهب العتيق دور مهم أيضا

افتتح مؤخرا في العاصمة العمانية مسقط معرض للكتب المستعملة ضم أكثر من عشرة آلاف عنوان بمختلف المجالات الأدبية والعلمية الطبية وكتب الأطفال، وبأسعار

منخفضية تبدأ من 200 بيسة عمانية "أكثر من نصف دولار أميركي" أيعود ريعه لدعم مكافحة السرطان. وهو المعرض الثاني من نوعه الذي تنظمه مجموعة مُركّز المعلّومات التابّعة لكلية التجارة والاقتصاد بجآمعة السلطان قابوس، وذلك بهدف تعزيز ثقافة القراءة بين الشباب وإعادة نشر مقروئية كتب قديمة قد لا تكون متوفرة في المكتبات وقال أحد المتسوقين انسترى مجموعة منَّ الكتب المعروضة "رغم أن أمهات الكتد القديمة قد لا يهون على أصحابها التبرع بها ويفضلون الاحتفاظ بها في مكتباتهم الخاصة، فإن هذا النوع من المعارض يصلح عينة عشوائية لدراسة مستوى القراء واهتمَّامــَات الآجيــال الســابقة". وأضـــاف أنـــه يمكــ الاستعانة بالمهتمين والأكاديميين لمعرفة المتغيرات الثقافية ومدى تأثير ها على اهتمامات القراء من الشباب، وذلك عند مقارنتها باهتمامات من سبقوهم من الأجِيال السابقة من أصحاب الكتب القديمة في المجالات الإدبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وأكدت نائبة رئيس مجموعة مركز المعلومات بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة السلطان قابوس، أميرة بنت محمد هلال اليعربي أن المعرض أكد وجود حالة من التواصل في الاهتمامات بين جيل المتبر عين بالكتب القديمة التي مرت على طباعتها سنوات طويلة وجيل الشباب الذين أقبلوا على شراء تلك الكتب من اليوم الأول للمعرض. وأوضحت أميرة بنت محمد أن الكتب الدينية والفَّقهيَّة وتليها الروايات الأدبية باللغتين العربية والإنجليزية تم الكتب الثقافية الأخرى، جاءت في قمة تصنيفات الكتب المتبرع بها والمشتراة من رواد المعرض أيضاً، مشيرة أنها نفدت بسرعة. وقالت إنه إلى جانب سؤالهم عن الكتب الدينية والفقهية القديمة، فإن كثيرًا من المتسوقين بالمعرضِ يسألون عن العديد من المجلدات المشهورة، كما يسألون عن روايات عالمية مثل "الحب في، الكوليرا" و "مئة عام من العزلة" لغبرييل غارس ماركيز، وكتابات الروائي البرازيلي باولو كويلو و غير هم. كما توفرت بالمعرّرض مجموّعة متنوعة من كتب حقبة السبعينيات والثمانينيات تبرع بها أصد يتعلق الكثير منها بالصراع العربي الإسرائيلي وقضايا أخرى كالحركة الإسلامية والقومية العربية والماركسية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من كتابات الدكتور مصطفی محمود فی مختلف مراحل حیاته الفکریة وبدوره يرى المشرف على جماعة التجارة بالكلية خُلفان الطوقى أن المعرض يهدف أيضِاً لغرس قيمة

حلقان الطوقي ان المعرض يهدف ايضا لعرس فيمة التطوعي كانوا مسرعين القراء سواء أو مشرعين الكتب، خاصة أن الجمعيدة المكافحة المائدي سوف السرطان هي التسيد مسن السرطان هي عائد حسن المعدرض. عائد حات المعدرض. عائد حات المعدد أوجدنا تكاملاً الفعالية نكون قد أوجدنا تكاملاً

ملموساً بين ثلاثة مفاهيم في العملية التعليمية بين الطلاب، وهي مفاهيم التعلم والبحث العلمي من خلال اقتناء مصادره المتنوعة وخدمة المجتمع من خلال نتائج العمل التطوعي الذي يقوم به الطلاب". ومن جانبها رحبت عضو مجلس إدارة الجمعية الأهلية لمكافحة السرطان أمينة عمر بهذا الجهد، وأكدت أن ربع المعرض سيساعد الجمعية كثيرا فيما تقدمه لأسر مرضى السرطان من خلال توفيرها السكن والمأكل لهم أثناء علاج مرضاهم بالمستشفى

#### \* \* \*

#### الغيطاني: ثمة محاولات لسرقة الثورة



صدر حديثاً باللغة الفرنسية، دفتران من دفاتر تدوين الأدي جمال الغيطاني، الأول ــوان «خُلْسـ «رشحات الحمراء».. وفي لقاء مع الأديب، في المقهى الأدبي ف ــى معهـــد العّ ي ، أج الغيطاني على عدة أسئلة منها: «كيف كانت مصر حين تركتها؟» وما ه اخبـــار «اخبــــ الأدب؟»، المجلـة التـ كان يرأس تحريره

وسلمت بعد تقاعده أخيراً إلى رئيس تحرير (نجح) منذ الأيام الأولى له في إثارة غضب المحررين ودفعهم إلى إعلان الإضراب عليه. وتشير ندى الأزهري من باريس إلى ان الغيطاني بدا متفائلاً بمستقبل مصر وشديد التشاؤم بما ينتظر المجلة. وجاء تعليق «لعلهم أمام الجزيرة يتابعون ما يجرى في ليبيا» ... و شرع الغيطاني بالحديث عما تمثله الدفاتر التي كان يحضّر لها منذ منتصف التسعينات كرهشروع روائي طويل»، وتكلم عن علاقته المعروفة مع التراث العربي والفارسي والشرقي عموماً، ولكن الأمر ا مختلف مع الدفاتر حيث «لا مرجعية في الأسلوب ولا في اللغة». ومما قال: «في الزيني بركات كان الأسلوب المملوكي، وفي التجليبات كانت الرؤية الصوفية للغة، أما دٍفاتر التدوين فكان الأمر بالنسبة لي الدخول في أرض لا أعرف عنها مسبقاً أي شيء. دخلت فيها تشغلني قضايا روحية والأسئلة الكبري. ثمة أسئلة كانت تحيرني من نوع «ماذا كان يمكن أن يكون لو أن ما لم يكن كان؟» المرأة أيضاً تشغل الغيطاني: «المرأة ليست محوراً أساسياً بل هو الحياة نفسها، الرجال محدوعون فهم أداة. وفي الترات الفرعوني القديم الأنشى هي التي تنجب الألهة. « بدأت ر عشات قلب صاحب «الحمراء» أمامها، كان في الخامسة حين توجهت مشاعره نحو الحمراء، تلك المرأة ألتي كانت

تعمل في بيت قريب لـه ومنذ ذلك الحين لم تبرح قلبـه »من خلال رحلتي التي بدأتها نحو الداخل والنظر في دواخلي، وجدت أنّ الحمراء هي أصل كل من أحببتهم في حياتي» يعترف. دفاتر التدوين» ليست مذكرات بل «محاولة إعادة بناء الوجود الذي يفلت باستمرار من خلال الذاكرة». لقد صدر لـه سبعة دفاتر و «المشروع مفتوح ...»، ف الغيطاني يحاول بالكتابة فهم الزمن " الشيء الوحيد الذي استَعصى عِلى الفهم عندي هو الزمن! ومنذ كنت صغيراً كنت أتساءل «امبارح راح فين؟». الشيء الوحيد الذي يقاوم العدم هو الإبداع. إن مِقاومة الفناء هي جو هر الحضارة المصرية القديمة كما أن جوهر الشعر الجاهلي هو مقاومة الفناء فالبكاء على الأطلال هو ذروة الإحساس بالفناء « يسعى الكاتب في دفاتره إلى تدوين ما يفني ليس على مستوى الواقع إنما «على مستوى العمق البعيد وما يتجاوز حضوري المحدود إلى اللامحدود، عندي إحساس أن دفاتر التدوين مرتبطة بالحياة لدي ولذلك أخشى التوقف عن الكتابة فيها»! وتحدث الغيطائي في الجلسة الأدبية عن الثورة المصرية، ورد على أسئلة بعض الحضور. كان مندهشاً من اختفاء ظاهرة «التحرش» المعروفة «طوال أيـام الثورة لم يمسّ أحد فتاة! من المعروف أن التحرشُ ظاهرة معروفة في مصر وغيرها، ولكن حدث هنا نوع من الارتقاء، وكانت المنقبة قرب السافرة والمسلمة الى جانب المسيحية وكانت الثورة هي الأتون الذي ت رر حي محون سي تم تحدّث عن هذا الجيل الجديد: «ثمة جيل جديد كان يظهر ولم نكن نعرف عنه شيئًا. كنت اسمع عن الـ «فابسبوك» ولم اكن اعرف. وابدى الغيطاني خشيته على ثورة مصر: «ثمة محاولات لسرقة الثورة سواء من العجائز أو من بعض القوى السياسية وبخاصة الإخوان المسلمين. لست ضد مشاركة أي قوى سياسية أو مصادرة أحد بمن فيهم الإخوان لأنهم سيأخذون حجمهم الحقيقي لو شاركوا. المشكلة هي في وجود صراع بين اتجاهين أحدهما يريد دولة مدنية فيها حقوق المواطنة، دولة حديثة، الدين فيها خاص بالفرد، وأنا أنتمى شخصياً إلى هذا التيار.

\* \* \*

## القمة الثقافية العربية في غيهب الغموض

في لقاء نظمته مكتبة «ألف» في القاهرة لمناسبة صدور رواية «أجنحة الفراشة» للكاتب محمد سلماوي التي تتطابق أحداثها مع كثير من أحداث ثورة 25 كانون الثاني بيناير) المصرية، أعلن رئيس اتحاد كتاب مصر، الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب كان يتوقع عقدها العام المقبل. واعتبر أن الفكرة برمتها كان يتوقع عقدها العام المقبل. واعتبر أن الفكرة برمتها يشهدها أكثر من بلد عربي في ضوء الأحداث التي سلماوي أن العالم العربي «مشغول الآن بمحاولة إعادة بناء نفسه بطريقة مختلفة، فضلاً عن أن زعماءه بات من الصعب أن يجتمعوا في العراق كما كان مقرراً لمناقشة ترتيبات القمة الثقافية». وكانت القمة العربية الأخيرة التي عقدت في آذار (مارس) الماضي في مدينة

سرت الليبية أقرت عقد قمة ثقافية عربية حسبما ورد في البند الرابع عشر من بيانها الختامي. ونفي سلماوي «ما أشيع» حول اهتمام الزعيم الليبي معمر القذافي بعقد تلك القمة، وقال: «ليس صحيحاً أن القذافي كان يهتم بهذه القمة لكنها كانت مسؤولية فرضت عليه لأنه كان رئيس الدورة السابقة للقمة العربية». وعبّر سلماوي عن أمله في أن تأتي انتخابات اتحاد كتاب مصر المقرر عقدها في 29 نيسان (ابريل) «معبرة عن ارادة جموع الكتاب وأن نرى مجلسا جديداً لإتحاد كتاب مصر يتفق مع العصر الجديد الذي والسياسية بفاعلية». وكانت الجمعية العمومية غير العادية والسياسية بفاعلية». وكانت الجمعية العمومية غير العادية الاتحاد بحل نفسه وإعطاء الفرصة لانتخاب مجلس جديد. الظروف الجديدة التي تمر بها مصر وتغيير أوضاع وأكد سلماوي أن رغبة أعضاء الإتحاد في التواؤم مع مرفوضة

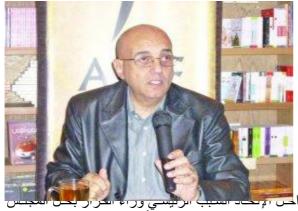

والدعوة لإجراء انتخابات. وأعرب سلماوي كذلك عن أسفه إزاء نهج الإعلام المصري في متابعة ما يجري في البلاد، قائلا إنه «رغم مرور نحو شهرين على قيام الثورة لا يزال هذا الإعلام يلهث وراء شعارات الإثارة من خلال تسليط الضوء على قضايا الفساد والبلاغات التي تقدم ضد رموز النظام السابق». وقال سلماوي إنه شخصياً فوجئ رهور المتعام المدين و حد المداري مدرت في بداية بالثورة رغم أن «أجنحة الفراشة» التي صدرت في بداية كانون الثاني (يناير) الماضي عن الدار المصرية اللبنانية في القاهرة حدست بها وفق ما ذكره كثير من النقاد «لأنها ترسم سيناريوهات مشابهة تماما لتلك التي حدثت خلال هذه المدينة ال الثورة». وقال إنه كتب تلك الرواية لمعالجة الوضع السياسي الموجود في مصر على مدار سنوات طويلة من خلال حركة احتجاج قوية تتفاقم بفضل الهواتف المحمولة وتجمعات فيس بوك والإنترنت و ينتج عنها سقوط الحكم. وعن الصعوبات التي واجهته في الكتّابة قال: «بدأت بعد الفراغ من كتابتها وعرضها على ثلاثةٍ من كبار النقاد الذين نصحوني بعدم نشرها (...)ولولاً جرأة الناشر محمد رشياد رئيسُ اتّحاد الناشرين المصّريين لمّا كان لهَّذه الروايّة أن تخرج إلى النور».

\* \* \*

# ((ألف شمس مشرقة)) للأفغاني خالد حسيني

صدر حديثا عن دار (دال) رواية جديدة بعنوان «ألف شمس مشرقة» للأديب الأفغاني خالد حسيتي، ترجمتها إلى العربية مها سعود. يعبر الأديب في روايته عب حبه لبلاده، متغنياً بالأمكنة والناس الأشجار والأنهار التاريخ. بلاده الحبيبة التي تستحق أن يضحي من أجلها بكل شيء، بدءاً من العنوان الذي استلهمه الكاتب من قصيدة للشاعر الإيراني الأصل «صائب التبريزي» الذي زار كابول عاصمة أفغانستان في القرن السابع عشر وسحره جمالها. تظهر المرأة شخصية مجآزية تعكس الحياة بكل حيثياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فهي عاملة وحرة ومتعلمة، تختار مستقبلها إن أرادت قبل حكم طالبان ومستلبة ومظلومة إلى أقصى درجات الظلم أثناء حكمه للبلاد، هر كشريحة واسعة تتحمِل شقاء المجتمع وتدهوره، وبالتالى تتحمل هذه المرأة أعباء الرجل وآثار الحياة بصورة عامة، إضافة إلى كل ما تعانيه أصلاً من قمع، مسلطاً الضوء على الأثمان الباهظة التي تدفعها المراة ظروف حياتها الشاقة ويقدم الأديب صورأ لنساء أفغَّانستان أثناء حكم طالبان من خلال نماذج وحالات الإضطهاد و والزواج الإجباري والاغتصاب. الرجم والتشويه الجسدي والروّحي والتعامل معهن وكأنهنُ غنائم حرب. عبر قصة نانا ومريم وليلي وأخريات ممن تحول الألم إلى قطع من الحصلي تجبر مريم على مضغها من قبل زوجها رشيد إلى أن تتكسر أسنانها و تبصقها مع الدماء. أو أنه بحسب تعبير نانا والدة مريم: إن كل ندفة من الثلج هي تنهيدة نقيلة من امرأة محزونة في مكان ما في العالم. كل تلك التنهيدات التي تنساق باتجاه السماء تتجمع في الغيوم ثم تتساقط بهدوء على شبكل قطع صعيرة على النباس. إنه تذكير بالنساء اللواتي يعانين بصمت كل الذي يقع على كاهلنا عبر قصة مريم الابنة غير الشرعية لجليل خان الفاقدة للحب والتي يُخْجِل أبوها من وجودها في حياته، رحلتها القاسية في زواجها وحياتها الزوجية التي لا تشبه حياة البشر إلا بالاسم لمجرد أنها لم تجلب ذلك الابن المنتظر «زلماي». يقسم الكاتب الرواية إلى قسمين، القسر الأول: يبدأ بقصيتها و بانوراما حياتها القاسية مع شعرت في النهاية أنها سبب موتها لا يفوته في ذلك إلَّقاءُ الضوء على الظروف السياسية والتاريخية في الخمسين سنة الماضية ومنذ الحكم الملكى حيث بدأت جذور الحكاية مرورا بالحكم الشيوعي إبان وجود السوفييت في أفغانستان ومن ثم حكم طالبـآن فـالاحتلال الأمريكـي القسم الثاني يتابع قصة مريم من خلال ليلي البنت الجامعية المُنحدرة من أبوين درسا في جامعة كابول والتي تفقدهما أثناء القصف لتصير وتحت ضغط الَظ رَوف القاسية الزوجة الثانية لرَسْيَدٍ زوج مريم وضرة مريم التي باتت تشعر بوجودها أنها تسلد تبقى لها من امتيازات إنسانية عنده لتكتشف فيما بعد وحتى بعد أن تمنح إيلى «رشيد» الولد الذي ينتظر... إنها شريكتها في الألم والحزِّن والقسوة وأنها معها في نفس خندق الحياة المعتم ولعلهما معاً أن تتساركا في

إضاءة ما حولهما من ظلام ليتضح هنا أنـه وتحتُّ

ظروف الحرب والجوع وضغط حكم مثل حكم طالبان المرأة المتعلمة لا تختلف عن الجاهلة وهما الاثنتان لا تختلفان عن أي ملكية يملكها الرجل ويتصرف بها كما يحلو له وكأنهما مجردتان من الحياة والروح لذا تقرر كل من مريم وليلى الهروب من رشيد ومن تلك الحياة شبه الإنسانية

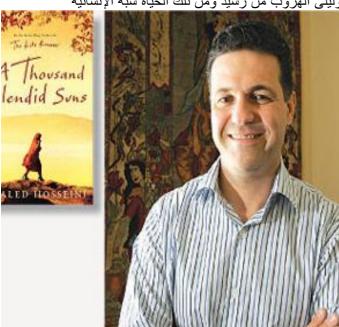

التي لم تعد تطاق. لكن المشكلة أن أغلب رجال البلاد في تلك الفترة تحولوا إلى رشيد حيث تكتشف عملية هروبهما وتعادا إلى البيت بوساطة رجال الشرطة وهنبا يحاول رشيد قتل ليلى فتنقذها مريم بضربه على رأسه بالمجرفة ليسقط ميتًا ولتنتهي حياتها بالسجن ومن ثم الموت، لكِن مريم تموت وهي تشعر بالرضاعن نفسها فقد وجدت أخيرا من يبادلها الحب ويمنحها إياه بلا مقابل ولم يعد يعنيها في شيء أن تكون الابنة غير الشرعية... فعزيزة ابنة ليلي والتي ربتها مريم كانت أيضا إبنة غير شرعية استطاعت أنّ تمنحها الحب والشعور بالأمان الذي افتقدته فضحت بحياتها لتجمع شمل ليلي بزوجها والد عزيزة. في البيت المشترك حيث عاشت ليلى ومريم يتوازى العنف داخله مع العنف خارجه لدرجة أن أحدهما صار نيغاتيف سيئاً عن الآخر، عارب عرب مرب فالفصائل المتناحرة على حكم البلاد يزداد قتالها شراسة والثمن المزيد من الضحايا الأبرياء. على التوازي مع عنف رشيد الواقع على زوجاته وكأن الكاتب أراد أن يصعد من التوتر الدرامي داخل الرواية على مستويين، الأول: على المستوى الفني من خلال الحدث الروائي داخل بيت رشيد الذي أصبح بطريقة من الطرق معادلًا حيوياً لم يح خارجه والمستوى الثاني: الإيقاع الداخلي للرواية والقادر بشكل من الأشكال أن يصعد النبضات ويشارك القارئ في تخيل نهاية ما للأحداث عبر لغة سلسة قادرة على سبر الاعماق ميزها أسلوب الكاتب الذي يبدأ من الشخَّص والفردي والحميم حيث المذكريات والأماكن الخاص بتواريخها وأسمائها لينطلق إلى ما هو أعم لتكون الرواية الأرض الأكثر خصوبة والقادرة بذلك على أستقبال الأحلام والامال والألام والأوهام والخيبات والانتصارات الصغيرة في مسيرة الحياة الصعبة حيث الأعماق هنا ليست أعماق ـر كبشـر وإنمـا أعمـاق التركيبـات الاجتماعيـة والثقافيـة الدينية المسيطرة عبر تغير احتلال أفغانستان وتدميرها

ونهبها منذ حكم السوفييت مروراً بحكم طالبان ومن ثم الاحتلال الأمريكي وعلاقة ذلك كله كونها بلداً جميلاً بطبيعة خلابة قادرةً أن تخلق أناسًا جميلين وقادِرين عا الحب رغم كل القسوة والدمار التي يمكن أن تخلقها الحروب والتناحرات الطائفية وهم سيكونون قارب النجآة الوحيد للبلاد ... النجاة من كل هذا الدمار الذي تحول إلى وحش انقض على كل شيء خارج البشر وداخلهم ولعله داخلهم كان أشد ضراوة من الخارج وهذا هو المرعب الذي يشير إليه خالد الحسيني في الرواية أن يتجول الرعب والدمار والشراسية إلى وحش يستوطننا فلا نعود قادرين على إخراجه او الخروج منه. وهكذا تدمر هذه الامراض الاجتماعية كل ما يقف في طِريقنا وما حولها دون تمِييز. ِ ثمة إشارة واضحة في الرواية ومنذ بدايتها إلى أن الأطفال جيلاً إثر جيل هم من يدفعون ثمن الحروب أياً كان نوعها سواء كانت على مستوي البيت والمجتمع أو كانت على مستوى دول ونزاعات طائفية فمن مريم ووحدتها ووحشتها وقسوة حياتها كابنة غير شرعية إلى ايلى التي خسرت مستقبلها وأسرتها بسبب الحرب، وإلى ابنتها عزيزة التي تخلت عنها بسبب الجوع وديكتاتورية زوجها، والتي كل الأطفال الذين يموتون في الشوارع والبيوت أثناء الحرب، أو يعانون من موت أصعب هو موت الطفولة دِاخِلهم بسبب الحروب المحيطة بهم على اختلاف

\* \* \*

#### شعر في طرقات قرطبة

اختتم في مدينة قرطبة مهرجان الشعر العالمي "كوزموبويتيكا" الذي تواصل طوال شهر كامل، وأهدي السي الشياعرين الإسبانيين خوان بيرنيير لوكا (1911- 1989) ولسويس دي غونغورا (1561- 1667). واستضاف المهرجان في عامه الشامن 59 شاعرا من عشرين دولة، إضافة للشعراء الأسبانيين المشاركين. وقال المنسق العام لمدينة قرطبة محمد المشاركين.



ظهيري إن المهرجان حين بدأ في عام 2004 كان مجرد مهرجان دولي للشعر فقط دون التفكير في إعادته مرة أخرى، إلا أن نجاح الدورة الأولى جعل القائمين على المهرجان يفكرون في جعله تقليداً شعرياً لمدينة

قرطبة يقام كل عام في شهر أبريل/نيسان الذي يعتبر أجمل شهور السنة في إسبانيا، إضافة لقربه من يوم الشعر العالمي في 21 مارس/آذار. واحتضن المهرجان عددا من أهم رموز الكتابة في العالمين الغربي والعربي، فاستضاف في دورة عام 2006 الفائز بجائزة نوبل للآداب الشاعر الأميركي ديريك والكوت، كما استضاف في دورة عام 2008 فائزين آخرين بنوبل للآداب وهما الشاعر والمسرحي الأيرلندي سيامس هيني عن عام 1995 والمخرج والمسرحي الإيطالي داريو فو عن عام 1997، ومن العالم العربي استضاف المهرجان الشعراء، محمود ومن العالم العربي استضاف المهرجان الشعراء، محمود دويش وأدونيس ومحمد بنيس ومرام المصري وإبراهيم نصر الله.

وأوضح ظهيري أن المهرجان شهد تفاوتاً ملحوظاً بين كل دورة وأخرى حيث تم إضافة المسرح والعروض السينمائية والموسيقي إليه، مما جعل الفنانين الإسبانيين ينتظرون دورهم في المشاركة لعلمهم بأهميته.

كما أتيحت الفرصة للشعراء الشباب في المشاركة جنباً إلى جنب مع شعراء معروفين على مستوى العالم، وفي نفس الوقت وضع شعراء جيل 27 تحت المجهر، وساهم كل ذلك في تحوّل المهرجان في عام 2009 من أربعة أيام إلى شهر كامل بدءا من مارس/أذار وحتى أبريل/نيسان. و هُو الأمر الذي أكده عمدة مدينة قرطبة **أندريس أوكانيا** في حديث له أوضّح فيه أنه حين نظم المهرجان آخر مرة والذي كان تحت آسم الشاعر الكبير ميخيل أرناندز لم يتوقع م سيشبهدون دورة أفضل، لكنِهم تفاجؤوا هـذا العّـام بالمستوى العالمي جداً للحضور، وبأن أهل قرطبة أعلنوا عن هذا بحضور هم الكثيف الذي تجاوز 25 ألفًا من الجمهور ملؤوا القاعات باختلاف فعالياتها، والشوارع في مشاركتهم للشعراء بالنشاطات العفوية. وأكد عمدة قرطَّبة أن هذا يشير بشكل كبير إلى أن الهدف الذي نسعى إليه وهو أن تكون قرطبة عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2016 قد تحقق، حسب تعبيره وشارك من العالم العربي في هذه الدورة الشاعرتان الفلسطينية فاتنة الغرة والسورية مرام المصري. وقال الشاعر فريولا فرناندز أحد منظمي المهرجان، إن الثقافة العربية لها ثقلها وحضورها حيث يجري عادة التركيز عليها إعلاميا، وأشاد بمشاركة المصري والغرة باعتبار هما صوتين نسائيين حازا على الاهتمام والإعجاب.

\* \* \*

### أسبوع ثقافي فلسطيني في بريطانيا

أقيمت في بداية نيسان في مدينة برايتون جنوبي بريطانيا فعاليات أسبوع فلسطين الثقافية والفنية الذي تنظمه "حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني" وفرع منظمة العفو الدولية والعديد من منظمات التضامن البريطانية. واحتوت الفعاليات ـ التي جاءت دعماً لفلسطين ـ العديد من الأعمال الفنية والإبداعية والأفلام إضافة إلى معرض للوحات الفنية التشكيلية التي بلغ عددها 50 لوحة فنية. وجسدت هذه اللوحات التضامن الإنساني حيث التقت الفنانة التشكيلية البريطانية بولا كوكس برسومها مع الفنان الأسير المحرر المعرض العيرة ورسوم أطفال غزة تحت الحصار. ويهدف المعرض إلى تثقيف الغرب وزيادة الوعي لديهم عن فلسطين وقضيتها، حيث استطاع المعرض المتجول ان ينقل فلسطين وقضيتها، حيث استطاع المعرض المتجول ان ينقل

رسالة إلى الآلاف في بريطانيا والغرب، فقد زارته جموع غفيرة صدمت من حجم الدمار والقسوة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وتهدف الفنانة كوكس — التي عملت مع منظمة العفو الدولية رسامة لحقوق الإنسان منذ العام 1988- إلى انشاء سلسلة من الأعمال الفنية تعكس حياة وتقاليد المرأة الفلسطينية ... وتقول كوكس في حديث إن مشروع الرسوم منحها نظرة غنية في الثقافة الفلسطينية عبر محاولة لتوثيق الحياة اليومية للنساء اللاتي وصفتهن بأنه الضحايا الأبرياء لصراع وحشي حيث تضيع أبسط حقوق الإنسان التي تأكلت تحت الاحتلال الإسرائيلي واستطاعت الفنانة كوكس إنشاء علاقة قوية مع النساء والقرى ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وأكدت أن الفلسطينيات، حيث عاشت مع عائلات في البلدات والقرى ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وأكدت أن من نوعها واستخدمت كوكس رسومها لزيادة وعي حين أعين العالم وراء جدار الفصل العنصري. البريطانيين، وهذه الحقيقة حسب كوكس كانت مخفية وعرضت الفنانة البريطانية أربعة أفلام عن الواقع وعرضت الفنانة البريطانية أربعة أفلام عن الواقع ولقاءات ثقافية وفنية.

\* \* \*



مانويل روميرو: متعطشون للإبداع العربي بدأ الصحفي الإسباني المعروف مانويل روميرو (صاحب صحيفة "الصوت الحر" ومؤسسة "كومونيكا ميديا" أو مؤسسة صحيع الأفكار ورئيس مجلة "بانوراما") الكتابة وعمره 15 عاماً، وهو يبلغ الآن الرابعة والخمسين. تعرض في شبابه للسجن في مدينته بداخوث لتحريضه على ثورة حلم بها، وبعد السجن قاد مظاهرة للفلاحين والعمال. درس الصحافة في جامعة مدريد وعمل في مختلف وسائل الإعلام ابتداء بالصحافة المكتوبة ثم الإذاعة والتلفزيون، والآن في بالصحافة الإلكترونية. وكان من أقطاب صحيفة "دياريو المبر الصحف الإسبانية. وعلى مدى ثلاثين عاماً جاب أكبر الصحف الإسبانية. وعلى مدى ثلاثين عاماً جاب روميرو العالم ماتقياً بالمهمشين وكبار الشخصيات في

السياسة والثقافة، وأجرى تحقيقات علقت بالذاكرة عن الشيشان، وعن الأطفال الذين كان يزج بهم في الحرب. يقول: ( إن وسائل الإعلام الإسبانية والغربية عموما،

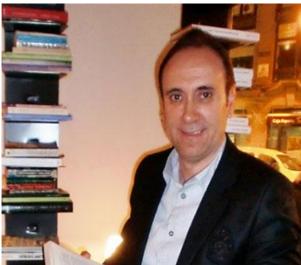

تركز على علاقة الآحداث التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بالتوجهات الدينية أولاً، وعلى ضوء ذلك يقررون طبيعة تناولها، وقد تأتى ذلك من تجربتنا مع الثورة الإيرانية.

إن مفهومنا للثورة هي أنها خطوة نحو الأمام، لذا فالخوف من كونها دينية هو خشية من تراجع آخر العالم العربي ومزيد من ابتعاده عنا وسوء الفهم. وقد ركزنا بشكل أكبر على من يُحرك هذه الثورات ومن يقودها؟) فلاحظنا أنها ثورات بلا رأس ولا رموز ولا أسماء، وإنما هي فقط مشاهد حاشدة بالوجوه والدموع والدم وليس فيها رموز تمكننا من تشخيص هويتها. ولهذا فهي ثورات مختلفة عن التي عرفناها وعهدها الناس، وما زالت مجهولة الهوية النساة انا

- ويؤكد روميرو أن الصحافة الإسبانية تناولت الأحداث بشكل جيد، خاصة تلك الأحداث التي تجري على ضفة البحر المتوسط، أي أنها قريبة منا وليست من ألشرق الأبعد الذي لا يعرف المواطن الإسباني سوى معرفة سياحية والإسباني العادي بشكل عام لديه صعوبة في معرفة خلفيات وتاريخ وثقافة بعض البلدان، أما بلدان كمصىر وتـونس والمغـرب فيعرفهـا جيـداً. وكانـت تغطيــة الصحافة للثورة المصرية جيدة ومكثفة وحيادية في تناولها، ولم تخص تونس بالتغطية الكافية ربما لأنها الأولي ولم يكن ليخطر ببال أحد أن شيئاً سيتغير على هذا النحو. أما الثورة في ليبيا فلا تزال غير مفهومة بشكل كامل، على خلاف الثورة المصرية التي تمت تغطيتها وفهمها جيدأ لأنها كبيرة بعدد الناس ونموذجية في السلوك والمواقف التي نالت إعجاب كل العالم، بما في ذلك موقف حسني مبارك نفسه، فقد تصرف بمسؤولية إلى حد ما وعن تأثير هذه الأحداث وصداها في الميدانُ النَّقافي يقول: ( بالطبع فإن جل المثقفين والمبَّدعين هم مع إرادة الشعوب، ولكنَّ حتى الان لم نجد الصدى الكافي والمناسب في الفنون لهذا الحدث الكبير، فما زال الوقت مبكراً على ذلك إن الحرية شيء معنوي غير ملموس، إنها كالهواء وليست أكلاً وشرباً، فالحرية حدث غير مادي، وهذا أكثر ما يؤثر في الفنان والمبدع وأكثر ما يحفزه على الإبداع. وبلا شُكُّ فسنشُّهد معَّ

الوقت تبلور إبداعات ثقافية وفنية كبيرة لهذه الأحداث التي لفتت انتباه العالم كله ووسمت مرحلة تاريخية، أما الأنَّ فالأمر منصب على محاولة فهمها ودعمها. وقد ظهرت بعض ملامح هذا الدعم في بعض الأغاني والْقصَــائد والنشــاطات الثقافيـــة، وهنـِــا أرى أن علــ المنقفين والفنانين العرب أنفسهم دوراً أكبر، إذ عليهم يستغلوا هذه المناسبة كي ينتبه العالم أكثر إلى المنطقة. على المبدعين في العالم العربي أن يجيئوا إلى الغرب لتقديم نتاجاتهم فإننا متعطشون الآن أكثر من أي وقت مضى لمعرفة المزيد عن العالم العربي، وإن لـ يكن بمقدور هم المجيء فعلى الأقبل عليهم أن يبعد بنتاجهم إلى المنـابر والصـحافة في الخـارج او ينش شبكة الإنترنت، سواء كانت أعمالا سينمائية أو تِلفزيونية أو شعراً ورسماً وغير ذلك**) ويؤكد روميرو** أن علاقة اسبانيا مع العرب، (دائماً ثمة مزيج من التعاطف والمخاوف، فنحن الأسبأن لدينا هذا الإحساس، وقد لاحظناه في كل مراحلنا التاريخية، منذ ثربانتس الذي كان أسيراً هناك على الضيفة الأخرى ف الجِزْ أَئْرِ. هذا التعاطف. على إسبانيا أن تستثمره أيضاً تؤكد في تعاملها على الجانب الثقافي أكثر من غيره ونشر التعارُّف الثقافي، وعليها أن تلعب ُّهذا الدور، فلو تُم تقديم فيلم عربي بكُلمات إسبانية سيصل إلى المُلايينُ ى الاسبان والعرب العمل سوية واستثمار اللغة الإسبانية. لا بد مِن الترجمة إلى الإسبانية وليس فقط إلى الإنجليزية والفرنسية). و يشير : (إننا جميعاً نتابع ونراقب النِموذج المصري لأن الثورة المصرية هـي الأكبر والأهم، ولأن وسائلُ الاتصالُ وصحافتنا متواجدة هناك بشكل أكبر، لذا فنحن نقيس مستقبل هذه الثورات التي نصفها "بالربيع العربي" على مدى نجاح الثورة المصرية وما ستكون عليه. الشعب المصري كبير ومبدع في تعبيره وأعطى مثالاً ودرساً ليس للشعوب وحسب وإنما للحكام أيضاً. وأنا شخصياً أرى أن المستقبل سيكون إيجابياً، فالثورات خطوات إلى الأمام وليس إلى الخلف. انا متفائل)

ونحن أيضاً متفائلون، إذا كانت الثورات نابعة من الواقع، وليست ملغومة بمؤامرات خارجية.

\* \* \*

#### متيم بالصهيونية يمتهن الكذب

تابع المهتمون استقبال (اسرائیل) للكاتب الفرنسي الفضائحي ميشال وليك بذراعين مفتوحتين، حين زارها بمناسبة صدور روايات، «الخريطة والإقليم»، والتي حصد والإقليم»، والتي حصد عنها جائزة «غونكور» الشهيرة لعام 2010. وحرصت مؤسستها الإعلامية كثيراً على إبراز كونه مؤيداً لها ومناهضاً

للإسلام والفلسطينيين، كما أكد هو نفسه أيضاً. ولاحظ

المهتمون أن الناقد مناحيم بن (صحيفة «معاريف») قد توّج مقالة له عن الرواية بتصريحٌ أطلقه ولبيك أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده في المعهد الفرنسي في تل أبيب، وصب فيه جام غضبه على من أسماهم «الرعاع اليساريين»، الذين «سيطروا بصورة حصرية على الخطاب الثقافي على مدار القرن العشرين»، مستعيداً تأكيده أنه يحد القرن التاسع عشر. وبرأي بن، فإن هذا التصريح يعيد إلى مفاهيم الحرية والفكر والثقافة في فرنسا كرامتها المفقودة، لكنه أخذ عليه إحباطه الشديد الذي لا يُعدّ «إستراتيجيا أثيرة للحياة» على قوله. وصدرت مقالات أخرى تؤكد أن ولبيك نشر في عام 2001 روايته «المنصة»، التي تضمنت نَفَساً تحريضياً على العرب والمسلمين والفلسطينيين، وبعد نشرها بفترة وجيزة وقعت تفجيرات 11 أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة، فرفعه القراء إلى مصاف النبيّ. وقد تطريق إلى هذه الرواية في مؤتمره الصحافي، مسترجعاً اتهام كثيرين له بما أسماه «الوقوع تحت وطأة الاستحواذ الإسكامي»، بسبب «الأشياء الفطيعة التي قلتها عن الإسلام»، مشدداً على أنه يكنّ المقت الشّديد لليسار المتطرف، وأنه لم يُخْفِ يوماً كونَه مؤيداً لإسرائيل. وسُئل ولبيك عن دور عنصر الاستفزاز في أدبه، خصوصاً في وء خلو روايته الأخيرة منه مقارنة بسائر رواياته، فَأَجَابُ قَائِلاً: ﴿إِنَّ الموت هُو عنصر مَهدئ، ومُوضِّوعات روايتي الجديدة، وفي مقدمها الموت، لا تشكل أرضاً ملائمة للاستفزازات، ولكن في ما عدا ذلك، فإن القراء قرروا هذه المرّة عدم الانشغال بالاستفزاز في «الخريطة والإقليم»، مع أنه يمكن العثور عليه في حال القيام بالبحث عنه». واعترفِ بانه بات يصادفِ صِعوبة بالغة في كتابة «مشاهد سية أدبية»، و يشعر بأنه أقدم على كتابة مشاهد كهذه في الماضي بصورة جيدة ولم يعد في إمكانه أن يفعل الأمر ا نفسه بصورة أفضل في الوقت الحالي. وقد تحفَّظ ولبيك من حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل في العالم، واصعًا إياها بأنها غير مبررَّرة، لكنه في الوقت نفسة رأي أن إسرائيل بسبب

تتعرض للإهمال في فرنسا. واسف ( هذا العاشق عدم وجود كاتب السرائيلي في المفضّلين لديه، لكتاب لم يقرأ أي نتاج وقال إنه لا يعرف وقال إنه لا يعرف السر الذي جعله يخطى بشعية السرة الذي جعله السرة الذي جعله السرة الذي جعله إسرائيلي، واعترف السرة الذي جعله إسرائيل، واعترف السرة الذي واعترف السرة الذي واعترف السرة الذي واعترف السرائيل، واعترف السرائيل، واعترف السرائيل، واعترف المسائيل، واعترف المسائيل،

إسرايي، والقرك أنه يكذب في رواياته كثيراً كي يكون أكثر إثارة للاهتمام . ومن المعروف أن هذا الكذب جرّ على ولبيك متاعب كثيرة، لعل أدهاها أن والدته تقاطعه وتعتبره ابناً عاقاً، بعد أن ادعى باطلاً بأنها ماتت، وشتمها في كتاب من تأليفه، وعيّرها، وفضح ما ادعى أنها أسرارها، وقد ردّت عليه في كتاب صدر في عام 2008 بعنوان «البريئة»، كشفت فيه

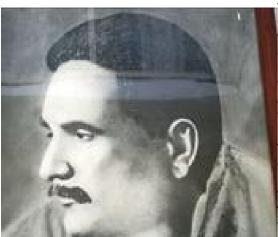

زيفه وكذبه، وشككت في موهبته الأدبية، وقالت عنه بانه وصولي وانتهازي، وأنه مستعد لفعل أي شيء ليصبح ثرياً وشهيراً. وكَان **ولبيك** صرّح للصحّافة عّام 1998 لدى صدور روايته «الجزيئات الأولى»، أنّ والدته توفيت. ومما قالتِه عنه في كتابها: «إن هذا الشخص، الذي خرج للأسف من رّحمي، هو كدّاب ومحتال، ويشبه الحشرة التي تتغذى من الأخرين. والمهم، بل الأهمُّ أنَّـه انتهازي حقير، مستعدُّ للقيام بأيُّ شيء كي يصل إلى الثروة والشهرة».وخلال الزيارة، بــآدر الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة «يـديعوت الحرونوت» إلى عقد لقاء خاص بين ولبيك وعشرين شخصًا من متصفّحي الموقع اختيروا بموجب مواصفات صارمة، تمحور حول كتاباته. وكانت الواقعة المثيرة في هذا اللقاء حوار دار بين الحاخام نير مينوسي، الذيّ يعرّف نفسه بأنه أحد التائبين العائدين إلى حضن الدين البهودي من الفكر العلماني، وبين ولبيك، بحيث أكد الأول أن روايئي الشاني «توسيع مجال النضال» و «الجزيئات الأولى» تسببتا بتوبت الدينية، نظرا لاشتمالهما على كل ما من شأنه أن يخيّب الأمل من الثقافة العلمانية، وبرأي مينوسي، فأن «الجزيئات الأولى» تقدِّم الحضارة الغربية على أنها وصلت إلى طرق مسدودة، وأن المستقبل الماثل أمامها هو الفناء، مؤكداً أنها كانت السبب الحاسم وراء قراره التمسك بأهداب الدين اليهودي، طارحاً على ولبيك سؤالاً حول ما إذا كان يتوقع مستقبلاً للحضارة عدا الفناء؟

\* \* \*

#### جمهورية **محمد إفبال**

كان الشاعر الباكستاني محمد إقبال (1877-1938م) أول من نادى بقيام وطن خاص بالمسلمين فح شبه الجزيرة الهندية، وهو صاحب فكرة إنشاء دولة باكستان التي رِأت النور بعد وفاته بسنوات (1947). وجسد شعره وأفكاره مفاتيح التراسل الفكري والروحى شبه القارة الهندية والبلاد العربية في مرحلة ما بعد الكولينيالية. ينحدر أسلاف محمد إقبال المولود لعائلة مسلمة في بإقليم البنجاب ــ من البر هميـة وينتمون إلى جماعة من الياندبت في كشمير، وقد اعتنقوا الإسلام في عهد السلطان زين العابدين بادشاه ومن هنا يمكن فهم تعدد مرجعيات النظر لدى إقبال -ابن "الشيخ نور والسيدة "إمام بيبي" - بين القرآن الكريم واللغة العربية، وَثَقَافَتُهُ الفَلسَفِيةُ وَٱلمثيولُوجِيةَ لإرث شَبُّهُ ٱلقارة الهندية، وثقافته الغربية ورحلاته في الشرق والغرب، وتنقله بين حقول المعرفة. ويقول إقبال عن نفسه "جسدي زهرة في حبة كشمير، وقليي من حرم الحجاز وأنشود شيراز". تَعلم إقبال في كتاتيب القرية والمدارس الحكومية، وحصل على البكالوريوس ثم الماجستير والدكتوراه في الفلسفة من ألمانيـا عن دراســٰة لــه بعنــوانّ "تطور الميتأفيزيقيا في إيران" كما درس الحقوق في كامبردج بإنجلترا، اليكتسب تنوعياً وثيراء في ثقافته وإتقإنمه لعدد من اللغات بينها الإنجليزية والعربية والأوردية والفارسية. كما أن تنوع دراسته بين الفكر والفلسفة والاقتصاد والحقوق يشير إلى تنازع السعي للمعرفة الوجودية للدفاع عن الإسلام في مواجهة الأخرّ

فكرياً، والانحياز للفقراء والمظلومين. وقد كان إقبال الذي تزوج ثلاث مرات، وأنجب ولدأ وطفلتين، ومات فقيراً، ذكياً لماحاً، وقارئاً نهماً، واسع الثقافة، بسيطاً، قلقاً، دائم السؤال وعلى عكس ما ذهب إليه الداعية سيد قطب الذي غادر منطقة الشعر لمصلحة الفكر، ظل إقبال يراهن على "الصوت الذي أطلقه إلى السماء" وبقي الشعر لديه رؤية للوجود، وليس مجرد وسيلة للتعبير، متوافقاً في ذلك على اخْتَلَاف الْدَيَارُ والزَّمَانُ والأَفْكَارِ مَعْ نَاقَدَيْنِ مَعَاصَّرِينِ، همَّا الشَّاعِرِ السُّورِي أَدُونِيسِ وابن موطنه الناقد كمال أبو ديب،

وقد اعتبرا الشعر جوهر الوجود. والحقيقة أن حياة محمد إقبال على اتساعها وتعدد اهتماماته، تعبر عن قلق وجودي يضارع ما ألم بالمفكر سيد قطب على اختلاف المسارات، وتؤرخ لحال المسلمين مطلع القرن الماضي. كما تمثل موضوعات شعره وأفكاره مفاتيح التراسل الفكري والروحي بين شبه القارة الهندية والبلاد العربية في مرحلة ما بعد الكولينيالية وتضارع تجربة إقبال في سموها تجربة مُعاصَرُهُ "شَاعَرُ ٱلهندِ" طَاغُورُ في إنسانيتِها وروحانيتَها وفي إر هاصاتها الفكرية وبحثها عن الذات والهوية والعلاقة مع الاخر، وقراءتها لمفاهيم الحداثة والتراث، واستيعابها للعلم والمعرفة. وقد رثاه طاغور بقوله "إن ما ناله شعر إقبال من صيت برجع إلى ما فيه من نور الأدب الخالد وعظمته". وتمثل تجربت الشعرية التشابكات الفكرية والفقهية، وربما التنظيمية التي عبرت عنها الحركة الإسلامية" السياسية" في مصر منتصف القرن الماضي. طغى الشعر على حياة إقبال ووجدانه رغم عشرات المؤلفات في غير حقل، ونزوعه السياسي ودر اساته في إلاقتصىاد وجضوره الأكاديمي واشتغاله فتي المحاماة الت أحبها وفي السياسة كان إقبال معادياً للاستعمار، وقد حاول الاندان التراثين الإنجليز استمالته وإغراءه بالمناصب، فعرضوا عليه منصب نائب الملك في جنوبي أفريقيا فرفض المنصب، وكان معجباً بالاشتراكية. وقال في ذلك "إذا تقبلت الهندوسية فكرة الديمقر اطية الاشتراكية، فلابد لها أن تتوقف عن أن تكون هندوسية، أما بالنسبة للإسلام، فإن تِقبِل الاشتراكية الديمقر اطيــة بشــكل مناسـب، يتفــق مــع أسـس الشــريعة الإسلامية" ولكنه يستنكر الاشتراكية الإلحادية، ويعتبـر الفُلاسفة "حكماء العالم". مارس إقبال السياسة في ألشعر، والشعر في السياسة، متمثلاً سيرة **حسان بن ثابت** شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم والذي دافع عن الإسلام بالقصيدة وحال اهتمام القراء بشعره دون التعرف إلى مؤلفاته الأخرى، وتحديداً ما يتعلق بدعوته إلى تجديد الفك الإسلامي، الذي ألف فيه كتابًا بالعنوان نفسه، وكأن رائداً في ذلك. كان الشعر أثير "أفكاره" و"مقولاته الفلسفية"، وكانت القصيدة تأريخا توثق لزياراته ومناسباتها واوضاع المسلمين، وقت زار قرطبة، والقدس، ومصر وغيرها، وكان يكتب قصيدة في الليل فتنشر في الصحف في اليوم التالي فيخرج الشعب إلى الشوارع. نقلت قصائد إقبال ليس إلى اللغة العربية، بل مختلف لغات العالم، وغنت له أم كُلْتُوم "حديث الروح" التي كان لها أصداء كبيرة في البلاد العربية، ومن أبياتها:

> "حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صوت الفضاء

ومعدنه ترابي ولكن سرت في لحنه لغة السماء لقد فاضت دموع العشق مني حديثاً كان علوي النداء فحلق في ربا الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكاني".

ولم يغادر إقبال النشاط السياسي في منطقة كانت تمور بالأحداث حتى وفاته، فقد انضم لحزب الرابطة الإسلامية، وحضر العديد من المؤتمرات الإسلامية، بينها مؤتمر القدس، يدافع عن حقوق واوضاع المسلمين بَٱلْهُند، وكَان صاحب نظرة خاصة في طبيعة العلاقة بِين المسلمينِ والهندوس في الهند. قبل أن ينقطع للشعر أُلُّفُّ كتابه الْأَهْمَ "تجديدُ التَفُّكيرِ الديني في الإسلام" وهو مجموعة محاضرات ألقاها إقبال بالإنجليزية (1928-1929م) شرح فيه البواعث والأرضيات والسياقات، الذاتية والموضوعية والفكرية التي حرضته على تبني فكرة تجديد الأسس الفكرية والفاسفية للتفكير الديني، وِفق الباحث السعودي **زكمي ميلاد**, وفِي قراءتـه لعلاقّـة المسلمين مع الغرب، رأى إقبال أن أبرز ظاهرة في التاريخ الحديث هي السرعة الكبيرة التي ينزع بها المسلمون في حياتهم الروحية نحو الغرب وعبر عن خشيته من إقبال المسلمين على المظهر الخارجي البراق للثقافة الأوروبية، ورأى أن بإمكان العالم الإسالامي الانخراط في العالم الحديث، وإتمام التجديد بالتقريب بين ا الفلسفة الإسلامية والفلسفة الأوروبية الحديثة، اللتين انقطعت الصلة بينهما من بعد فلسفة ابن رشد ويرى إقبال أنه لكي ينهض العالم الإسلامي بمهمة التجديد ويتخلص من رواسب الجمود فهو بحاجة إلى الاجتهاد المطلق. لكن ما يؤخذ على إقبال أن معرفته بالفلسفة الغربية تفوق معرفته بالثقافة العربية والإسلامية، وأن مصادره المعرفية جاءت عن طريق المستشرقين كتب عنه كثير من المفكرين العرب والإنجليز والألمان والفرنسيين وغيرهم، ومنهم من سجل إعجابه به، وهناك من توقف عند عدد من القضايا المنهجية في فكره. قالَ عنه المفكر الباكستاني فضل الرحمن، إن هدف إ**قبالِ** لم يكن در اسياً علمياً، بل كان هدفه يقظِة المسلمين كأمة وجماعة. ولم يقدم أي شيء من شأنه أن يمثل صياغة لسياسات تربوية إسلامية، ليس فقط في المجال التربوي، بل في غيره من حقول المسعي البشري. ويحدد إقبال طبيعة مهمته الفكرية بالقول "ينبغى أن نتناول المعرفة العصرية بنزعة من الإجلال، وفي روح من الاستقلال، والبعد عن الهوي، وأن نقدر تعاليم الإسلام في ضوء هذه المعرفة، ولو أدى بنا ذلك إلى مخاَّلفة المتقدمين، وهذا الذي أعتزم فعله". ودعا ذلك غالبية الباحثين إلى وضعه في مصاف المصلحين، وليس الثوريين الانقلابيين، وربما يفسر ذلك بالمناخات التي تسيطر على فكر المصلحين في شبه القارة الهندية. تطرَّق غالبية الذين كتبوا عن إقبال ودرسوا أفكاره إلى الشيخ محمد عبده، وبعضهم اجرى مقاربات بينهما، ولم يلتفت هؤلاء جميعاً إلى أن إقبال لم يتحدث عن الشيخ محمد عبده، ولم يأت على ذكره قط في كتابه "تجديد التفكير الديني في الإسلام" كما لم يأت على ذكر عبد الرحمن الكواكبي، أو رشيد رضاً، وغير هم من أعلام

النهضة العربية، ومرّ سريعاً على جمال الدين الأفغاني.كتب عنه الداعية سيد قطب، ومحمود عباس العقاد، وعميد الأدب العربي طه حسين الذي قال عنه "رفع مجد الأداب الإسلامية" كما كتب عنه في "روائع إقبال" أبو الحسن الندوي الذي خالفه في انفصال باكستان على أساس ديني، وذكره الأديب نجيب الكيلاني في كتابه "إقبال الشاعر الثائر".

ترجم له عبد الوهاب عزام والشيخ الصاوي شعلان، ومحمد حسن الأعظمي، ومحمد عبد المنعم إبراهيم، الكثير من روائعه إلى العربية، ومنها:

"يا أرض النور من الحرمين ويا ميلاد شريعتنا روض الإسلام ودوحته في أرضك رواها دمنا

ومن شعره أيضا:
"أمة الصحراء يا شعب الخلود
من سواكم.. حل أغلال الورى
أي داع قبلكم في ذا الوجود
صاح لا "كسرى" هنا أو قيصرا
من سواكم.. في حديث أو قديم
أطلع القرآن.. صبحا للرشاد
هاتفاً مع مسمع الكون العظيم
ليس غير الله رباً للعباد"

ناهزت كتب إقبال على العشرين كتاباً في الفكر والاقتصاد والشعر، ومن كتبه الشعرية: أسرار خودي "أسرار معرفة الذات"، رموز بيخودي "أسرار فناء الذات"، رسالة المشرق "بيام مشرق" بالفارسية جواب لكتابة غوتة تحية الغرب، الفتوحات الحجازية أو هدية الحجاز "أرمغان حجاز".

في السنوات الأخيرة من عمره اجتمع المرض عليه، فقد ضعف بصره فاعتزل مهنة المحاماة، ولم يستطع العلاج، وكان يتلقى منحة شهرية من إحدى الجمعيات الإسلامية من أجل أطفاله الذين ما زالوا صغارًا.

عندما حضرته الوفاة، قال إقبال "ليت شعري.. هل تعود النغمة التي أرسلتها في الفضاء، وهل تعود النغمة الحجازية، فليت شعري، هل حكيم يخلفني..؟

\* \* \*

"بيت السرد" في عددين جديدين:

لأن الطموحات كثيرة وكبيرة بحجم وعينا بأهمية فن القصة ليس كونها للإمتاع وحسب بل لدورها على صعد الحياة حين تفتح مكامن التأمل والوعي والتنوير. هذا ما جاء في افتتاحية العدد الرابع من مجلة بيت السرد وهي دورية نصف سنوية تعنى بشؤون السرد القصصي، وتصدر عن وزارة

\_ على هامش الصورة الأخيرة لي قبل الموت: الهادي الغريبي.

أما العدد الخامس فاحتوى إضافة إلى كلمة العدد "درب تأصيل الثقافة الأدبية لأسماء الزرعوني: رئيس التحرير وضيف العدد /15/ نصاً قصصياً لكتاب متنوعين من أقطار الوطن العربي. و/5/ دراسات هي:

ما بعد الطوفان للقاصة عائشة عبد الله حين يسرد الألم حكاياته لإبراهيم اليوسف.

\_ صورة المرأة في الرواية الإماراتية: ريم العيساوي.

ـ قراءة في هجير الصيف لأسماء الزرعوني: د. صالح هويدي.

\_\_ ليـل "فاطمـة النـاهض" الأحمـر: عايدة النوباني.

\_ "بالأحمر فقط" والإخفاق السردي: عبد الفتاح صبري.

\_ أسئلة القصة: عدنان كزارة.

وأخيرا متابعات المجلة بقلم إسلام أبو شكير.

والجدير ذكره أنه بإصدار دورية بيت السرد يكون اتحاد كتاب وأدباء الإمارات العربية المتحدة قد أضاف جديداً على درب تأصيل الثقافة الأدبية المترافقة مع النقد وعلم الجمال إذ تشكل رافداً من روافد الثقافة النقدية المجاورة للسرديات العربية كما تمثل إسهاما إبداعياً لنادي القصة الذي سبق له العناية والإشارة للأقلام السردية الشابة والواعدة كما ورد في افتتاحية العدد الخامس لأسماء الزرعوني رئيس التحرير.

يذكر أن هيئة تحرير المجلة تتألف من: إسلام أبو شكير، باسمة يونس، دصالح هويدي، عبد الفتاح صبري وناصر جبران

الثقافة والشباب وتنمية المجتمع واتحاد كتاب وأدباء الإمارات العربية المتحدة.

وقد ضم هذا العدد إضافة إلى كلمة المجلة "مفاهيم سردية" للدكتور صالح هويدي وضيف العدد "رسالة إلى إيلين" للطيب صالح كما احتوى ملفاً في ثلاثة مواضيع:

ـ مواجهة طوفان التبدلات: عبد الفتاح صبري ـ ـ حوار مع القاص ابر اهبم مبارك: المحرر

ــ حوار مع القاص إبراهيم مبارك: المحرر الأدبي

\_ ضجر طائر الليل: إبراهيم مبارك.

وكتابات سردية لمبدعين عرب بلغ عددها 23 قصة.

إضافة إلى أربع دراسات هي:

ــ الماء في السرديات الخليجية (الرواية أنموذجاً) للدكتور الرشيد بوشعير.

\_ السجون والشجون في الرواية العالمية: كريم السماوي.

\_\_ التحليل الوظائفي للحكاية الشعبية (كوشولين نموذجاً) د. محمد قاسم نعمة.

## ترحب مجلة (الموقف الأدبي) بإسهامات الباحثين والكتاب من أنحاء الوطن العربي كافة وتتشرف بدعوتهم للمساهمة في محورها القادم:

### تراسل وسائل التعبير [أسماء، مظاهر، دلالات]

المساهمات التي ستبحث في العلاقة بين وسائل التعبير:

- الشعر والفن التشكيلي
- الرواية وفن العمارة
  - الرواية والسينما
- الشعر والفلسفة (العلاقة بين وسائل التعبير عموماً، والعلوم الإنسانية عامة)
  - السينما والشعر
  - الأشكال العابرة للأجناس
  - المسرح والفنون الأخرى

إلى آخر الموضوعات التي تبحث في علاقة وسائل التعبير فيما بينها، تقاربها، إلغاء الفوارق فيما بينها، والخروج على أعراف التجنيس، وعلاقة الأجناس الأدبية بالتكنولوجيا، والعلوم التطبيقية. وسوى ذلك.